

تائيف الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّد بنِ عبْدِ الْوَهَّابِ بنِ سُلَيْمانِ التَّميميِّ (١١١٥–١٢٠٦ هـ)

> ضبطه وعلق عليه أحمد بن محمد نبيل بن محمد شمس الدين

> > دار التوحيد



#### تألف

الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّد بنِ عبْدِ الْوَهّابِ بنِ سُلَيْمانِ التّميميُّ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّد بنِ عبْدِ الْوَهّابِ بنِ سُلَيْمانِ التّميميُّ (١١١٥–١٢٠٦هـ)

ضَبَطَهُ وعَلَّقَ عَلَيْهِ ضَبَطَهُ وعَلَّقَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ

دار الحمد

# جَمْيِع يُحِقُونَ الطّبِع بِحِفُوظِة المُولِفَ الطّبِعَ الطّبِعَ الْأُولِيُ الطّبِعَةِ الْأُولِيُ الطّبِعَةِ الْأُولِيُ الطّبِعَةِ الْأُولِيُ الطّبِعَةِ الْأُولِيُ الطّبِعَةِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

دار الحمد شِبِينُ الكُومِ – الْمُنُوفِيَّةِ – مصر هاتف واتس فقط: ١٠٠٦٢٦٦٢٧٨



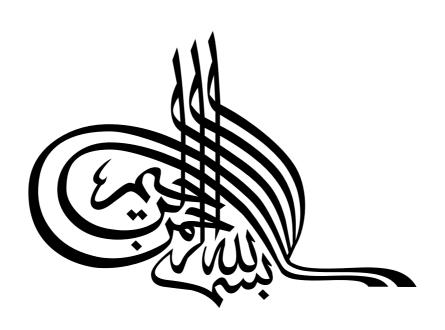

# مقدمة

الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الكَبِيرِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، الحَكِيمُ الخَبِيرُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَبَعْدُ: فهذه تعليقات مختصرة على متن كتاب التوحيد، قد استفدت كثيرا منها من كتابي:

- "القول المفيد على كتاب التوحيد" لفضيلة الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله-
- "التَّوْضِيْحُ الرَّشِيْدُ فِي شَرْحِ التَّوْحِيْدِ الْمُذَيَّلُ بِالتَّفْنِيْدِ لِشُبُهَاتِ العَنِيْدِ" للشيخ أبي عبد الله خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي.

#### ومن المسائل التي اعتنيت بذكرها في شكل بيانات، هي:

- مسألة "العذر بالجهل"
- مسألة "التَّبَرُّكُ بالأَنْبيَاء وَالصَّالِحِيْنَ"
- مسألة "الآيات البيِّنات فِي عَدَم سَمَاع الأَمْوَاتِ"
  - مسألة "هل الله تعالى يقدر شيئا أمر بتركه؟!"
    - مسألة "أقسام الشفاعة وأهلها"
    - مسألة "اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجدً"

#### ثم كانت خاتمة في بيان مسألتين:

المسألة الأولى: "الوعد والوعيد"

المسألة الثانية: لَمْحَةُ عَنِ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي العَقِيْدَةِ

وقد وضعت ملحقا في لهاية الكتاب ذكرت فيه المتن فقط ليسهل حفظه.

وكانت البداية في هذه التعليقات، يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة ثلاث عشرة بعد الألفين.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

#### وقد جعلت هذه التعليقات على طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة مطولة نوعا ما في عرض المسائل والتفصيلات، وذكر مسائل لم يتعرض لها المصنف -رحمه الله تعالى- وسميته:

# "الْمُلَخَّص ٱلْمُفِيدُ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيدِ"

الطريق الثانية: طريقة مختصرة، تقتصر على بيان الغامض وإيضاحه، والطبعة التي بين أيديكم مؤسسة على الطريقة الثانية.

وقبل أن نشرع في هذه التعليقات -التي هي أشبه بالشرح للمتن- نقدم بعدة مباحث:

المبحث الأول: في التعريف ب: "علم العقيدة".

المبحث الثاني: في التعريف بمؤلف كتاب التوحيد.

المبحث الثالث: في التعريف بكتاب التوحيد.

المبحث الرابع: بيان أقسام التوحيد.

#### وإليكم رابط محاضرات شرح الكتاب على اليوتيوب

# https://www.youtube.com/playlist?list=PLW\_Rd zE7AQzKPNsDtNbrCIyOgyxO8kH-2

وَنَسْأَلُ الله الإِعَانَةَ عَلَى مَا بَدَأْنَاهُ، كَمَا نَسْأُلُهُ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ، هَذَا، وَأَسْأُلُ الله جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، نَافِعًا لِعِبَادِهِ، إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

#### علق عليه

أَبُو عُمَرَ/ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ نَبِيلِ بْنِ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ اللَّينِ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ شَحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ الكَوْمِ – الْمَنُوفِيَّةِ – مصر

# الْمبحثُ الْأُوَّلُ: التعريف بعلم العقيدة

لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ جعلها بعض العلماء عشرة، فقال:

إِنَّ مَبادِئ كُلِّ فَنِّ عَشَرَه الحَدُّ، وَالموضُوعُ ثُمَّ الشَّمَرَه وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالوَاضِعْ وَالإِسْمُ الِاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ مَسَائِلٌ والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا مَسَائِلٌ والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا (۱) تعريفه

العقيدة في اللغة: من العَقْدِ؛ وهو الرَّبطُ، والإِبرامُ، وكل ما عقد الإِنسانُ عليه قلبه جازما به سواءً أكان حقا، أم باطلاً، فهو عقيدة، والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.

العقيدة اصطلاحاً: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وأُلوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. التوحيد لغة: فهو تَفْعِيْل، مصدر وحَّدَ يُوَحِّدُ توحيدًا، إذا جَعَلَهُ وَاحِدًا. التوحيد في الشرع: فهو إفراد الله تعالى بما يختصُّ به من الربوبية، والإلوهية، والأسماء والصفات.

#### (۲) موضوعه

موضوع العقيدة الأحكام الاعتقادية من علم المكلف بالله وملائكته وكتبه و ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره.

#### (٣) الغاية أو الثمرة

الغاية: تخليص الأعمال والأقوال والاعتقادات من الكفر والشرك، وسلامة العبد من الكفر والشرك.

الثمرة: تحقيق الإيمان بالله يقينًا لا تقليدًا، ثمرة تعلم التوحيد والإيمان هو تحقيق معرفة الله جل وعلا والإيمان به بالدليل، لأن النفس إذا عرفت الدليل،

وعرفت الحجة كانت أقوى وأسلم مما لو أخذ دينه بالتقليد، ولذلك إذا وردت الشُّبَه عند من أخذ عقيدته بالدليل يستطيع أن يقاوم ويدفع.

#### (٤) الفضل

العقيدة أهم علوم الدين علي الإطلاق فالعقيدة أهم من الأخلاق، والعقيدة أهم من الآداب، والعقيدة أهم من العبادات، العقيدة أهم من المعاملات، فهي أول واجب على المكلف، لما بعث النبي على معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى» (متفق عليه)

#### (٥)النسبة

التوحيد هو الأصل لسائر العلوم، فكل علم هو فرعٌ عن التوحيد، لذلك قال السفاريني:

# وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ العِلْمِ كَالْفَرْعِ لِلتَّوْحِيدِ فَاسْمَعْ نَظْمِي (٦) الواضع (٦) الواضع

نقصد من نقله وفصله، ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه؛ لأن هذه الأحكام الفقهية جاءت من عند الله في القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمناه. ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم: فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون، وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم.

#### وأول من دونها اختلف فيه:

فمنهم من قال: أبو حنيفة (٥٠هـ) ونسب إليه كتاب الفقه الأكبر، وقيل: لم يثبت بالأسانيد المتصلة إليه.

والبعض يقول: أبو الحسن الأشعري فقد اشتهر بأنه أول من دون هذا العلم؛ لأنه جمع مذاهب الفرق المختلفة في مجالات العقيدة في كتاب له سماه (مقالات الإسلاميين) لكن أبو الحسن الأشعري لم يكن السابق في التأليف في هذا العلم، بل سبقه عدد من الناس لكنهم لم يعتنوا بجوانب علم العقيدة.

#### (۷)الاسم

العقيدة، ويطلق عليها أيضا عند أهل السُّنَّة والجماعة أسماء أُحرى تُرادِفُها، وتَدلُّ عليها: "أصول الدين"، و"التوحيد"، و"الإيمان"، و"الفقه الأكبر"، ونحو ذلك.

#### ( ٨ ) الاستمداد

يستمد التوحيد والعقيدة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

#### (٩) الحكم

من العقيدة ما هو فرض عين، ومنها: ما هو فرض كفاية فالقاعدة: (العلم تابع للمعلوم): فالعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاً، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون واجباً، والعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة الواجب يكون واجباً، والعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة، والعقيدة التي هي فرض عين: هي تعلم ما لا يصح الإيمان إلا به، كالإيمان بأركان الإيمان الستة على وجه مجمل، والعقيدة التي هي فرض كفاية هي هو معرفة هذه الأركان الستة على التفصيل بأدلتها من الكتاب و السنة ومعرفة شبه المخالفين والرد.

#### (١٠) مسائل العقيدة

الخلاصة: أن أصل مسائل علم العقيدة هي الأركان الستة للإيمان، ولكن الأئمة أدخلوا بعض الأمور في مسائله لأهميتها، وانحراف بعض الفرق المتقدمة عنها مثل تعظيم الصحابة، طاعة ولاة الأمور، ومثل: المسح على الخفين.



# المبحثُ الثّانِي: التعريف بمؤلف كتاب التوحيد "الشيخ محمد بن عبدالوهاب" الشيخ محمد بن عبدالوهاب" أولاً: نبذة مختصرة

- ١. هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمي.
- ٢. ولد عام ألف ومائة وخمس عشرة للهجرة (١١١هـ) في مدينة "العيينة"
   من نجد في الجزيرة العربية، في بيت علم وفضل.
- ٣. حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة، وقرأ على أبيه الفقه، وكان ذكيًا كثير المطالعة.
  - ٤. رحل الشيخ إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة، طلباً للعلم.
- ٥. التقى بمدينة "الدرعية" بالأمير محمد بن سعود وحصلت بينهما البيعة على نشر التوحيد وإقامة حكم الله في الأرض.
- 7. اشتغل بالدعوة إلى الله ولاقى الصعاب في ذلك، ومن ذلك إخراج أهل "البصرة" له بعد إنكاره عليهم بدعهم وضلالهم، وإنكاره على علمائهم سكوهم، فخرج ماشياً باتجاه "الزبير"
- ٧. ألّف كتباً عظيمة النفع، ومن أهمها: "تاب التوحيد"، وكتاب "القواعد الأربع".

\*\*\*

١ - بتصرف من موقع: "الإسلام سؤال وجواب".

# ثانياً: هل خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الخلافة العثمانية وكان سبباً في سقوطها؟

وقبل أن نورد الجواب على شبهة خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة، فإنه من المناسب أن نذكر ما كان عليه الشيخ الإمام من اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله لأن الطاعة إنما تكون في المعروف:

يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل القصيم: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه "مجموعة مؤلفات الشيخ" (٥/١١).

وبعد هذا: فهناك سؤال مهم هو: هل كانت "نجد" موطن هذه الدعوة ومحل نشأها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية؟

يجيب الدكتور صالح العبود على هذا فيقول: لم تشهد "نجد" على العموم نفوذا للدولة العثمانية فما امتد إليها سلطانها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقرار تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية فمن خلال رسالة تركية عنوالها: "قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان"، يعني: "قوانين آل عثمان في ما يتضمنه دفتر الديوان"، ألفها يمين علي أفندي الذي كان أمينا للدفتر الخاقاني سنة ١٠١٨ هجرية الموافقة لسنة ١٠١٩م من خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين ايالة منها أربع عشرة ايالة عربية وبلاد نجد ليست منها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

من نجد ..." عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي " - غير منشور - (١/ ٢٧).

#### ملخص:

أولا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يرى اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله لأن الطاعة إنما تكون في المعروف.

ثانيا: لم تشهد "نجد" على العموم نفوذا للدولة العثمانية فما امتد إليها سلطالها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

ثالثا: هذه الحركة قامت حوالي عام ١٨١١ م، والخلافة هدمت حوالي ١٩٢٢ م.



# الْمبحثُ الثَّالث: التعريف بكتاب التوحيد ،

إن (كتاب التوحيد) للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-كتاب مهم، بين فيه المصنف أفراد التوحيد، وهو جدير أن نعنى به ؛ لأنه مبني على آية وحديث، وقول واحد من السلف أحيانا.

#### التعريف بالكتاب

(كتاب التوحيد) الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- (ت: ١٢٠٦) "كتاب عظيم النفع جدا، جدير بأن يعنى به عناية حفظ، ودرس وتأمل، فالعبد محتاج إليه للعمل به، ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه من الناس، سواء أكانوا في المسجد، أم في البيت، أم في مقر عمله، أم في جهة أخرى، والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها". اهـ ("التمهيد": (ص ج)

#### \*\*\*

#### موضوعات الكتاب

ركز هذا الكتاب على توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، والتحذير من الشرك الأكبر والأصغر، مع الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وبيان الأدلة من الكتاب والسنة على خطر الشرك، وبيان ما بعث الله به رسله من التوحيد.

\*\*\*

١ - منقول أغلبه من: "منتديات التصفية والتربية السلفية".

#### منهج الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه

1- أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثارا عن سلف هذه الأمة، من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على لهجهم وطريقتهم، وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح"، وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في "صحيح البخاري"، فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثارا.

٢- أنه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث ثم
 الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو بحديث، فإنه يقدمه من أحلل ذلك
 التعلق.

7— هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار، وبذلك علا قدر الكتاب وارتفعت مترلته، وليس للشيخ –رحمه الله— فيه كلام إلا ما يورده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وهي تدل على قوة فهم الشيخ –رحمه الله— ودقة استنباطه، وفيها شحذ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل.

٤- أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد، الـــذي هـــو إفــراد الله بالعبادة، والتحذير مما ينافي أصل التوحيد، وهو الشرك بالله، أو ينافي كماله، وهو الشرك الأصغر والبدع.



# الْمبحثُ الرابع: بيان أقسام التوحيد

التوحيد فهو في اللغة: مصدر وحَّد الشيء إذا جعله واحدا.

وفي الشرع: إفراد الله - تعالى - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

### ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

١. توحيد الربوبية ٢. توحيد الألوهية. ٣. توحيد الأسماء والصفات.
 وقد اجتمعت في قوله تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
 وَاصْطَبَرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا} [مريم: الآية ٦٥].

\*\*\*

#### القسم الأول: توحيد الربوبية

#### هو إفراد الله -عز وجل- بالخلق، والملك، والتدبير

فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْر} [الأعراف: من الآية؛ ٥] فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض} [فاطر: من الآية ] فهذه الآية تفيد الحتصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي.

وأما إفراد الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى: {وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [آل عمران: من الآية ١٩٨] وقال تعالى: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء} [المؤمنون: من الآية ٨٨].

وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ فَسَرَفُونَ عَن عبادته إلى إلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ عَن عبادته إلى عبادة ما سواه؟

\*\*\*

### القسم الثاني: توحيد الألوهية

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله – عز وجل – بالعبادة.

فالمستحق للعبادة هو الله تعالى، قال تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِل} [لقمان: من الآية ٣٠] .

#### والعبادة تطلق على شيئين:

الأول: التعبد بمعنى التذلل لله- عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة و تعظيما.

الثاني: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة، وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة، وهو المتعبد به.

فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل؛ محبة وتعظيما، وتعبده بما شرع، قال تعالى: {لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَها آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً} [الإسراء: ٢٦] وقال تعالى: {الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ٢] فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو

الإله لأنه رب العالمين، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: من الآية ٢٦] فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة. إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده؛ فهو في الحقيقة لن ينفعك، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده، وهو بحاجة إلى دعائك، وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه؛ فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟!

#### \*\*\*

#### القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات

وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن شيئين:

الثاني: نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [الشورى: من الآية ١]. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى، لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه؛ فهو معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه؛ صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين.



# بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحيمِ

# كِتَابُ التَّوْحِيدِ الَّذي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: ٥٦]

- وَقُولُهُ: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦] ١ الْآيَةُ

- وَقَوْلُهُ: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣] الْآيَةُ،

- وَقُولُهُ: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦] الْآيَةُ

1- الطاغوت: مشتق من الطغيان، والطغيان: مجاوزة الحد؛ كما في قوله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: ١١] أي: تجاوز حده، وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه:

#### "ما تجاوز به العبد حده من متبوع، أو معبود، أو مطاع"

ومراده من كان راضيا بذلك، أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده، وتابعه، ومطيعه، لأنه تجاوز به حده؛ حيث نزله فوق مترلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود، واتباعه لمتبوعه، وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك، فالمتبوع مثل: الأمراء الكهان، والسحرة، وعلماء السوء، والمعبود مثل: الأصنام، والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، فهؤلاء طواغيت.

- وَقَوْلُهُ: {قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا } [الأنعام: ١٥١] الْآيَات، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الَّتِي عَلَيْهِا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالُوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الَّتِي عَلَيْهِا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالُوْا أَثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا } [الأنعام: ١٥١] إلى قَوْلِهِ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا } [الأنعام: ١٥٦] الْآيَةُ ١

- وَعَن مَعَاذِ بِنِ جَبَلٍ عَلَى قَالَ: كُنْت رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: (يَا مَعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد، ومَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! وَحَقُ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَنْ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَفْلَالًا أَبْشِرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (لَا تُبَشِرُهُم فِيَتَّكُلُوا) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحيحَيْن.

#### \*\*\*

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيْدُ، لِأَنَّ الْخُصُوْمَةَ فِيْهِ ٢

التَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهُ، فَفِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ {وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} [الكافرون: ٣]

۱- قوله: "التي عليها خاتمه": الخاتم بمعنى التوقيع، وقوله: "وصية محمد الله"، ليست وصية مكتوبة مختوما عليها، لأن النبي الله لم يوص بشيء.

٧- قوله: "لِأَنَّ الْحُصُوْمَةَ فِيْهِ": أي في التوحيد بين الرسول عَلَى وقريش، فقريش يعبدون الله؛ يطوفون له، ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد، قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا باللَّهِ وَبرَسُولِهِ } [التوبة: ٤٥].

الرَّابِعَةُ: الحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ ١ الحَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ دِيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللَّينَ وَلَا وَاللَّينَ وَلَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } [الشورى: ١٣]

السَّابِعَةُ: الْمَسْأَلَةُ الكَبِيْرَةُ؛ أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوْتِ، فَفِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ} [البقرة: ٢٥٦] الآية ٢ الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوْتَ عَامُّ فِي كُلِّ مَا عُبدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَأْنِ الثَّلَاثِ آيَاتٍ اللَّحْكَمَاتِ فِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَفِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَفِيْهَا عَشْرُ مَسَائِلَ أُوَّلُهَا النَّهِيُ عَنْ الشِّرْكِ.

١- أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦] فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة الله وحده، واجتناب عبادة الطاغوت.

٢ جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن.

الثَّانيَةَ عَشْرَةً: التَّنْبيْهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُوْلِ الله عِنْدَ مَوْتِهِ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ حَقِّ الله عَلَيْنَا. الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدُّوا حَقَّهُ. الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ ١ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتِحْبَابُ بشارَةِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَسُرُّهُ. الثَّامِنَةَ عَشْرَةً: الخَوْفُ مِنَ الِاتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ الله. التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: قَوْلُ المَسْتُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ٢ العِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيْص بَعْض النَّاس بالعِلْم دُوْنَ بَعْض. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ عِلَى الرُّكُوبِ الْحِمَارِ مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَيْهِ. الثَّانيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ. الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُوْنَ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ٣ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ: فَضِيْلَةُ مُعَاذِ بْن جَبَل صَالِيهُ

# ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

١- هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي على معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا.

7 - بخلاف العلوم الكونية القدرية، فالرسول على ليس عنده علم منها، فلو قيل: هل يتوقع نزول هل يحرم صوم العيدين؟ جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم، ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية.

٣- حيث أخبر النبي عِلَي معاذا، وجعلها من الأمور التي يبشر بها.

 $(\Upsilon)$ 

# فَضْلُ التَّوْحِيد وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا لِيَمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } [الأنعام: ٨٢] الْأَنْعَام ١

- عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِت عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنَ الْمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْحَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ أَدَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ " أَخْرَجَاهُ ٢

1- قوله: "بِطُلْمٍ": الظلم هنا ما يقابل الإيمان، وهو الشرك، لما في الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ١٨] شَتَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَالُوا: أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقُلُو اللَّهِ عَلَى هُو كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَابُنِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [لقمان: ١٣].

- وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عُتْبانَ: (فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتْغِي بِذَلِكَ وَحْهَ اللَّهِ)

القسم الأول: العين قائمة بنفسها، وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كـ: قوله تعالى: {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} [العنكبوت: ٥٦] وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه، كـ: قوله تعالى: {طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [البقرة: ٥٢] وهذا القسم مخلوق.

القسم الثاني: أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثاله: قوله تعالى: {وَرُوحٌ مِنْهُ} [النساء: ١٧١] فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله، وليست جزء أو روحا من الله، إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام، وهو عين منفصلة عن الله، وهذا القسم مخلوق أيضا.

القسم الثالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، ومثال ذلك: قوله تعالى: {قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف: 1٤٤] فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا أضاف الله لنفسه صفة، فهذه الصفة غير مخلوقة

#### وقد اجتمع قسمان في قوله: "وَكَلِمَتُهُ، وَروحٌ مِنْهُ":

فكلمته: هذه وصف مضاف إلى الله، فتكون كلمته صفة من صفات الله.

٥ وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى، فهي مخلوقة. قوله: "أَدَخَلهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل": إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل.

الثاني: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل، فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]

- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: يا مُوسَى: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: يا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَواتِ السَّبْعَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَواتِ السَّبْعَ وَعَامِرُهُنَّ عَيْرِي، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه فِي كِفَّةٍ، مَالَت بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه فِي كِفَّةٍ، مَالَت بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّان، وَالْحَاكِمْ وَصَحَّحَهُ ١

- وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنَسٍ ضَّيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عِلَىٰ يَقُول: قَالَ اللَّهُ عَنْ أَنس ضَّانِهِ اللَّهُ عَنْ أَنس ضَّانِهِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي تَعَالَى: "يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً" ٢

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: سَعَةُ فَضْلِ اللهِ. النَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيْدِ عِنْدَ اللهِ.

التَّالِثَةُ: تَكْفِيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلنُّنُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِيْ فِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ.

الْخَامِسَةُ: تَأُمَّلِ الْخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي حَدِيْثِ عُبَادَةً.

۱- رواه ابن حبان برقم (۲۳۲٤)، والحاكم (۱/۸۷) والحديث ضعفه الشيخ الألباني، ضعيف الترغيب والترهيب (۱/ ۲۳۲)

٧- هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي: ما رواه النبي عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية، لأنه منسوب إلى النبي عن تبليغا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي عن أمته عن الله عز وجل وقوله: "بِقُرَابِ الْأَرْضِ": أي: ما يقاربها، إما ملئا، أو ثقلا، أو تقلا، أو حجما، وقوله: "خَطَايَا": جمع خطيئة، وهي الذنب، والخطايا الذنوب، ولو كانت صغيرة، لقوله تعالى: {بلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأَحَاطَتْ بهِ خَطِيئَتُه} [البقرة: ١٨].

السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأَ المَغْرُوْرِيْنَ ١

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيْهُ لِلشَّرْطِ الَّذِيْ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ ٢

التَّامِنَةُ: كُونُ الأَنْبِيَاء يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى فَضْل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّحْلُوْقَاتِ؛ مَعَ أَنَّ كَثِيْرًا مِمَّنْ يَقُوْلُهَا يَخِفُّ مِيْزَانُهُ.

العَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأَرضِيْنَ سَبْعُ كَالسَّمَوَاتِ ٣ الْحَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأَرضِيْنَ سَبْعُ كَالسَّمَوَاتِ ٣ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.

١- لأنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله، وإذا كان كذلك، فلا بد أن تحمل المرء على
 العمل الصالح.

٧- لا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم.

٣- النص على أن الأرضين سبع كالسماوات: لم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ} المؤمنون: ٨٦] لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: ١٦] فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة، والكيفية، والارتفاع، والحسن، فبقيت المثلية في العدد.

أما السنة، فهي صريحة جدا بألها سبع، مثل قوله على: "من اقتطع شبرا من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"، وقد اختلف في قوله على "من سبع أرضين"؛ كيف تكون سبعا؟ فقيل: المراد: القارات السبع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله: "طوقه من سبع أرضين" وقيل: المراد المجموعة الشمسية، لكن ظاهر النصوص ألها طباق كالسماوات، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضين، لأننا لا نعرفها.

التَّانيَةَ عَشْرَةً: إِنَّبَاتُ الصَّفَاتِ -حِلَافًا لِلْأَشْعَريَّةِ-

الثَّالِقَةُ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيْثَ أَنَسٍ، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ (فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ-) أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ، لَيْسَ قَوْلًا بِاللِّسَانِ ١

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأُمَّلِ الجَمْعَ بَيْنَ كُوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ الله وَرَسُولَيْهِ. الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ اخْتِصَاص عِيْسَى بكوْنهِ كَلِمَةَ الله.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كُوْنِهِ رُوْحًا مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيْمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. الشَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ (عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ) ٢ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيْزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ ٣

العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ ٤

١ – حديث أنس "يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا" فليست "لا إله إلا الله" محرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا.

٢- أي: على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيئ
 ولو كثر، بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد.

٣- الظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول: (لا إله إلا الله) أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة.

3- يعني: وجه الله تعالى، وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، مثل: صفة العلم، والعز، والعلو، والعظمة، والقدرة، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل: الوجه، واليدين، والعينين، ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى.

#### ( )

# بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: ١٢٠]

- وقَالَ: {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ } [المؤمنون: ٥٩]

- عَنْ حُصَيْنِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ وَأَى الْكُو كَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبارِحَةَ؟ ٢ فَقُلْتُ: أَنا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فَمَا الْكَوْ كَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبارِحَةَ؟ ٢ فَقُلْتُ: أَنا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ ٣ قَالَ: فَمَا ضَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ ٣ قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَديثٌ حَدَّثَناهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ:

١ - تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة:

الأمر الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، قال الله تعالى: {فَاعْلَمْ الْأُول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، قال الله إلَّا اللَّهُ } [محمد: ١٩]

الأمر الثاني: الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت، لم تحقق التوحيد، قال الله تعالى عن الكافرين: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: ٥] فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية.

الأمر الثالث: الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِر مَجْنُونٍ } [الصافات: ٣٥، ٣٦].

٢- قوله: "انْقَضَّ الْبارحَةَ": أي: سقط البارحة، والبارحة: أقرب ليلة مضت.

٣- قوله: "ارْتَقَيْتُ"، أي: استرقيت، لأن افتعل مثل استفعل، وفي رواية مسلم: "استرقيت"، أي: طلبت الرقية.

حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْحَصِيبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ ١ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ اَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا أَنَّهُ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ عَلَيَ

1- قوله: "لَا رُقْيَةً": أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب، الرقية: قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الرُّقْيَةُ الْعَوْذَةُ الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الْآفَةِ كَالْحُمَّى وَالصَّرَع، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآفَاتِ.

قوله: "إلا مِنْ عَيْنٍ": وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة، تتكيف بكيفية خاصة ؟ فينبعث منها ما يؤثر على المصاب.

قوله: "حُمَةٍ": بضم الحاء، وفتح الميم، مع تخفيفها، وهي كل ذات سم، والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم، والعقرب من ذوات السموم، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة، وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالا، ويدل هذا ما في الصحيحين، عَنْ أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله عَنْ أَبي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلْدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءِ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَء الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاق، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِنَ الْغَنَم فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةُ، قَالَ: فَأُوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ الله عِلَى فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله عِنْ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً، أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ. وَالرَّ جُلانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، إِذْ رُفِعَ لِيَ سَوادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُم أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِيَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُم سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) ثُمَّ نَهَضَ فَدَخُلُ مَنْزَلَهُ، فَخاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ مَنْزَلَهُ، فَخاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ فَيَ وَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَذَكُرُوا أَشْيَاءَ، فَحَرَجَ عَلَيْهِم رَسُولُ اللَّهِ فَلَا فَأَحْبَرُوهُ، فَقَالَ: (هُم الَّذِينَ وَلَدُوا فِي وَلَا يَسْتَرْقُونَ ١ وَلَا يَسْتَرْقُونَ ١

١ – أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي:

١ - لقوة اعتمادهم على الله.

٢ - لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله.

٣- ولما في ذلك من التعلق بغير الله.

الراجح في مسألة الرقى: التفريق بين فعل الرقية وبين طلبها، ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان، وطلبها مكروه قادح في التوكل، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله، والدليل: ١- ما ورد في حديث السبعين ألفا: "ولا يَسْتَرْقونَ"، هذه الصيغة فيها معنى الطلب، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن وزن استفعل بمعنى طلب الفعل، مثل استغفر أي طلب المغفرة.

٢- ثبت أنه على رقى لنفسه ولغيره ورقاه غيره، ولم يثبت عنه أنه كان يسترقي،
 وحاله على أكمل الأحوال

- فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةُ أَوْ جَرْحُ قَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ بِإصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا «بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا» قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ «بِيشْفَى» وَقَالَ زُهَيْرٌ «لِيُشْفَى سَقِيمُنَا».

- ٥ وَلَا يَكْتُوونَ ١
- وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ٢

=----

- وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِنْ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ رَقَاهُ جَبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ.

٣- الفرق بين الراقي والمسترقي:

فالمسترقى: سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه.

والراقي: محسن نافع، وقد قال ﴿ هَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَلْيَفْعَلْ ».

٤- في سنن ابن ماجة، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: مَنِ اكْتَوَى، أُوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ.

١ – الراجح في مسألة الكي: أنه يمكن القول أن الكي يعتريه ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: جائز: إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١- إذا دعت الحاجة إليه.

٢- لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، بل تعين طريقا للعلاج.

٣- إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى، وأن الكي مجرد سبب فقط.

الحكم الثاني: مكروه: في الحالات التالية:

١ - إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره.

٧ - أَنْ يَفْعَلهُ إِحْتِرَازًا مِنْ الدَّاء قَبْل وُقُوعِ الضَّرُورَة وَنُزُولِ الْبَلِيَّة.

الحكم الثالث: محرم: إذا صاحبه غلو في نسبة الشفاء إليه مما يترتب عليه نسيان المسبب الحقيقي الذي هو تعالى، والالتفات إلى السبب المخلوق، والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، والله أعلم.

٢- الطيرة: مَصْدَر تَطَيَّرَ طِيرَة، والتطير: التشاؤم، وأصله الشيء، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وفي الشرع: "الشؤم والطيرة بمعنى واحد".

٥ وَعَلَى رَبِّهُم يَتُوَكُّلُونَ) ١

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بِنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، قَالَ: (أَنْتَ مِنْهُم) ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، فَقَالَ: (سَبَقَكَ بِها عُكَاشَةُ).

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْحِيْدِ ٢

الثَّانيَةُ: مَا مَعْنَى تَحْقِيْقِهِ.

التَّالِثَةُ: تَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ بِكُوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

الرَّابِعَةُ: تَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ.

الْخَامِسَةُ: كُوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيْدِ.

السَّادِسَةُ: كُوْنُ الجَامِعِ لِتِلْكَ الخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّلَ.

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ بِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ ٣

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الخَيْر.

التَّاسِعَةُ: فَضِيْلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالكَمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ ٤

1- هل من اتصف بهذه الأشياء مذموم، أو فاته الكمال؟ الحواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فلا يجوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا.

٧- مأخوذة من قوله: "يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"

٣- أي: لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الثواب إلا بعمل، ووجهه أن الصحابة
 خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء.

**٤** - أما الكمية؛ فلان النبي الله النبي الله وأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع موسى.

العَاشِرَةُ: فَضِيْلَةُ أَصْحَابٍ مُوْسَى ١

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: عَرْضُ الْأُمَمُ عَلَيْهِ؛ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام.

التَّانيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبيِّهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: قِلَّةُ مَنِ اسْتَجَابَ لِلْأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجبُّهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: تَمَرَةُ هَذَا العِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الِاغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي القِلَّةِ ٢

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ (قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا)؛ فَعُلِمَ أَنَّ الحَدِيْثَ الأُوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِي ٣

وأما الكيفية؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رجم يتوكلون.

1- مأخوذ من قوله: "إذ رفع لي سواد عظيم"، ولكن قد يقال: إن التعبير بقول كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: "سواد عظيم فظننت ألهم أمتي"، وهذا يدل على الكثرة.

#### ٢- كلام المؤلف له وجهان:

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم.

الوجه الثايي: أن لا نغتر بكثرة الناجين، فيلحقنا الإعجاب بالنفس، وعدم الزهد في القلة، فقد تكون القلة خيرا من الكثرة.

٣- لأن قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء، والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه و لم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: "ولا يسترقون"؛ لأن هناك ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه، وهذا قد فاته الكمال.

التَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قُولُهُ: (أَنْتَ مِنْهُمْ) عَلَمْ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ ١ التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: فَوْلُهُ: (أَنْتَ مِنْهُمْ) عَلَمْ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ ١ التَّاسِعَة عَشْرُوْنَ: فَضِيْلَةُ عُكَّاشَة.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: اسْتِعْمَالُ الْعَارِيْضِ ٢ الثَّانيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: حُسْنُ خُلُقِهِ عِلَيْ

# ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق و لم يطلب. المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي على لم يمنع عائشة أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل.

1- لأن عكاشة بن محصن على بقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام، فيكون في هذا علم، يعني: دليلا من دلائل نبوة الرسول على هذا إذا قلنا: إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية، فإن قلنا: إنما جملة دعائية؛ فقد نقول أيضا: فيه علم من أعلام النبوة، وهو أن الله استجاب دعوة الرسول على لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد تجاب دعوة من ليس بنبي، وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة، إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة.

٢ - وذلك لقول الرسول عَلَي "سَبَقَكَ بِها عُكَاشَةُ"؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي، بل المانع:

- إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي الله الذين يدخلون
   الجنة بغير حساب و لا عذاب
- وإما خوفا من انفتاح الباب؛ فرُبَّمَا قَامَ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَكَانَ الْإِمْسَاكُ أَوْلَى.

( ( )

# بَابُ الْخَوْف منَ الشِّرْك

- وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] ١

١- قوله تعالى {أَن يُشْرَكَ بِهِ} يَعُمَّ الشِّرْكَ، هل العموم هنا عموم في الشرك الأكبر أو عموم يشمل الشرك الأكبر والأصغر النوعين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمسألة اجتهادية:

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة، وليس تحت المشيئة، وإنما هو لا بد وأن يعذب، مع الإجماع على أنه مسلم وأنه غير مخلد في النار، وهذا قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ صديق خان، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل هؤلاء:

١- بقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] لا يغفر إشراكًا فيعم الشرك الأكبر والأصغر.

Y - وبحديث: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل الله شيئاً دخل النار) رواه مسلم وغيره، و(شيئاً) هي من أعم العمومات وهي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ أي أنَّ مطلق الشرك يوجب دخول النار، فيدخل فيه الأصغر.

وأجاب الذين قالوا: قد يُغفر له: بأنّ العموم في النصوص السابقة يُراد به الخصوص وهو الشرك الأكبر.

القول الثاني: أن الشرك الأصغر يقبل المغفرة، وتحت المشيئة، وأن حكمه حكم سائر الكبائر، وإليه يوميء كلام الشيخ السعدي وحافظ حكمي، والشيخ سليمان

=----

بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، واستدل هؤلاء:

١- وردت عدة آيات رتب الله فيها الحكم على وصف الشرك، ومع هذا لم يختلف في أن المراد بهذا الشرك هو الشرك الأكبر كقوله تعالى {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ } [المائدة: ٧٧]

٢- سياق الآيتين يدل على أن المراد به الشرك الأكبر:

- أما الآية الأولى في النساء برقم: ٤٨ فقبلها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا} [النساء: ٤٧] وتتمتها {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٨]

- وأما الآية الثانية فقبلها قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} [النساء: ١١٥] وتتمتها: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) الْهُدَى} [النساء: ١١٥] وتتمتها: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٥) إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} [النساء: ١١٦، ١١٦] فبالتأمل في السياق والسباق واللحاق يتضح أن المراد هو الشرك الأكبر، والله أعلم سراء الآيتين بالشرك الأكبر، والله أعلم سراء الآيتين بالشرك الأكبر:

- قال ابن عمر: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا عن نبينا على يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: ١٦٦] وقال: «إِنِي أخرت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة» قال: (فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ونطقنا به ورجونا) وفي رواية: "كُنّا لا نَشُكِّ فيمَنْ أُوْجَبَ اللّهُ لَهُ النّارَ فِي كِتَابِ اللّهِ حَتّى نَزَلَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيةُ: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَاء} [النساء: ٤٨] فَلَمَّا سَمِعْنَاهَا كَفَفْنَا عَنِ الشّهَادَةِ وَأَرْجَيْنَا الأُمُورَ إِلَى اللّهِ"، الظاهر من قول ابن عمر على أن الصحابة فهموا أن الآية أدخلت كل المسلمين تحت المشيئة، فأرجَو أمر جميع المسلمين –ومنهم من قد وقع في الشرك الأصغر – إلى الله، ورجوا لهم المغفرة.

= ---

وأصرح منه قول ابن عباس في رواية على بن أبي طلحة عنه: قال: ({وَلَيْسَتِ وَالْتُوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الله النَّهِ النَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } [النساء: ١٨] فأنزل الله النّبين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا } [النساء: ١٨] فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: ١٦] فحرّم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة) ففهم ابن عباس في أن المراد بالذين لا يُغفر لهم هم الكفار أي المشركون الشرك الأكبر.

٤- أما عموم {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، فنقول: الآية عامة، لكنه من العموم الذي أريد به الخصوص، مثل {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ} [آل عمران: ١٧٣] الناس يشمل الكل النبي على وغيره كل الآمة تدخل في لفظ الناس، لكن المراد به النبي النَّيْ

فنقول: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨، ١١٦] أي إِشْرَاكًا، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، بدليل: خاتمة الآية أن المراد به الشرك الأكبر {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً } [النساء: ٤٨] وهذا شأنه شأن مَنْ؟ مَنْ وقع في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر، فالخاتمة حاتمة الآية تدل على هذا الترجيح.

كذلك يقال: إن القرآن من أوله إلى آخره إذا أطلق الشرك فالمراد به الشرك الأكبر، فصار كالحقيقة العرفية.

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر لأن قوله: {أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره "إشراكا به" فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم " "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (٢٠٣/٢).

مسألة: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ للعلماء فيه قولان:

=----

القول الأول: أنَّ الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلَّت النصوص على أنه ليس من الأكبر؛ مثل: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ فالشرك هنا أصغر لأنه دلَّت النصوص على أنَّ مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة.

وعليه: يدخل فيه ترك الصلاة لأنَّ الشرع سمَّاه شركاً كما قال عَنَّ الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد أشرك) فلو أنَّ رجلاً ترك صلاة أو كان يصلي ويترك فقد أشرك؛ وهذا هو الشرك الأصغر، ومع هذا فهو تحت المشيئة بنص حديث عبادة بن الصامت: «خَمْسُ صَلُواتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْعًا، اسْتِخْفَافًا بحقّهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْعًا، اسْتِخْفَافًا بحقّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ» فترك الصلاة أطلق عليه الشرع شركاً وهو تحت المشيئة ما لم يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر، فحينئذ لا تناله المغفرة ولا الرحمة.

القول الثاني: أنَّ الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإنْ لم يطلق الشرع عليه السم الشرك؛ مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلهاً؛ فهذا شرك أصغر لأنَّ هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر.

وعليه: المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأنَّ الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ } [الجاثية: ٢٣] ولا قائل من أهل السنة يقول: أنَّ أهل المعاصي والهوى لا يغفر الله لهم؛ وإنما هم تحت المشيئة.

## والتعريف الثاني أوسع من الأول:

لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل

والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك.

وعلى كلا القولين في ضابط الشرك الأصغر يكون قد انتقض القول بأنَّ صاحب الشرك الأصغر لا يُغفر له جزماً.

- وقَالَ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: ٣٥]

- وَفِي حَديثِ: (أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: (الرِّيَاءُ) ١

- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَداً دَخَلَ النَّار) رَوَاهُ البُخَارِيّ .

- وَلِمُسْلِم عَنْ جَابِرٍ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ به شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ).

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: الْخُوْفُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشِّرْكِ.

التَّالِعَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَر ٢

1- من حديث محمود بن لبيد، رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/٤٢). قال ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص ٣٠٠): "أخرجه أحمد بإسناد حسن"، في مسند أحمد، عنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اللَّمْوُلُ اللهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الرِّياءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ ثُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

Y – لأن النبي على الما عنه قال: "الرياء"، فسماه شركا أصغر، وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال: "الشرك الأصغر"، فسئل عنه؛ فقال: "الرياء" لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال:

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الخَامِسَةُ: قُرْبُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الجَمْعُ بَيْنَ قُرْبهما فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ؛ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاس.

الشَّامِنَةُ: المَسْأَلَةُ العَظِيْمَةُ؛ سُؤَالُ الخَلِيْلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ.

التَّاسِعَةُ: اعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ لِقَوْلِهِ {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ} [إبراهيم: ٣٦]

العَاشِرَةُ: فِيْهِ تَفْسِيْرُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) كَمَا ذَكَرَهُ البُحَارِيُّ ١ الحَاشِرَةُ: فَضِيْلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ ٢



كيسير الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، لكن إن أراد بالكمية؛ فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله، أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا.

١- في "صحيحه" يعني أن معنى لا إله إلا الله: ترك الشرك، وإفراد الله بالعبادة،
 والبراءة ممن عبد سواه، كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك.

٢- لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء: ٤٨] وقوله ﷺ: "من لقي الله لا يشرك به شيئا؛ دخل الجنة".

(0)

# بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ

- وَقَوْلُهُ اللَّه تَعَالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي} [يوسف: ١٠٨]

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -وفِي روايَةُ: إِلَى أَنْ يُوحَدُّوا اللَّهَ - فَإِنْ هُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِم حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى لَذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) أَخْرَجَاهُ

- وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ ﴿ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) يَوْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ) وَيُحِبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَبَاتَ النّاسُ يَدُو كُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمّا أَصْبَحُوا غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَبَاتَ النّاسُ يَدُو كُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمّا أَصْبَحُوا غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ كُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِب؟) فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأُتِي بِهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فقَالَ: (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، يَكُنْ بِه وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فقَالَ: (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، يَكُنْ بِه وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فقَالَ: (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللّهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّه بِنَا اللّه بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النّعَمِ) ١ فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّه لِكَانَ يَهِ اللّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّه بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النّعَمِ) ١

<sup>1-</sup> قوله: "حُمْرِ النَّعَمِ": بتسكين الميم: جمع أحمر، وبالضم: جمع حمار، والمراد الأول، وحمر النعم: هي الإبل الحمراء، وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب، وهي

يَدُو كُونَ: يَخُوضُونَ

#### \*\*\*

### فيه مسائل:

الْأُولَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ طَرِيْقُ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى الإِخْلَاصِ، لِأَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ؛ فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسهِ.

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلَائِلِ حُسْنِ التَّوْحِيْدِ كَوْنُهُ تَنْزِيْهًا لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ الْمَسَبَّةِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كُوْنَهُ مَسَبَّةً لِلَّهِ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا؛ إِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنْ الْمُشْرِكِيْنَ لِئَلَّا يَصِيْرَ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكُ ١

السابعة: كون التوحيد أول واجب

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلاة ٢

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى: (أَنْ يُوَحِّدُوا اللهُ) مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم، وقوله: "لأن يهدي الله بك"، ولم يقل: لأن تمدي؛ لأن الذي يهدي هو الله. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة.

١- لقوله تعالى: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: ١٠٨] ولم يقل: "وما أنا مشرك"؛ لأنه إذا كان بينهم، ولو لم يكن مشركا؛ فهو في ظاهره منهم، ولهذا لما قال الله للملائكة: {اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ} [البقرة: ٣٤] توجه الخطاب له ولهم، لأنه بينهم وإن لم يكن من الملائكة.

٢- تؤخذ من قوله الله الدعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه".

العَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْرِفُهَا ، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمِلُ بَهَا ١

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيْهُ عَلَى التَّعْلِيمِ بِالتَّدْرِيْجِ.

التَّانيَةَ عَشْرَةَ: البُدَاءَةُ بِالأَهُمِّ فَالأَهَمِّ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: مَصْرفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: كَشْفُ العَالِمِ الشُّبْهَةَ عَنْ الْمُتَعَلِّم ٢

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِم الأَمْوَال.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتِّقَاءُ دَعْوَةِ المَظْلُوم.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةً: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيْدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وِسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالجُوْعِ وَالوَبَاءِ ٣

التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: قَوْلُهُ (لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ) إِلَخْ؛ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

١- مراده بقوله: "لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا" شهادة أن لا إله إلا الله، وتؤخذ من قوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" إذ لو كانوا يعرفون (لا إله إلا الله) ويعملون بما؛ ما احتاجوا إلى الدعوة إليها.

٢- هنا: شبهة العلم؛ أي: يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله: "إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء، وأن مصرفها الفقراء.

٣- الظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة حيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي على جوع عظيم، حتى إلهم أكلوا الحمير والثوم، وأما الوباء؛ فهو ما وقع في عهد علي في وأما المشقة؛ فظاهرة، ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور؛ يدل على إخلاص الإنسان في توحيده، وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ؛ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: فَضِيْلَةُ عَلِيٍّ ضَيْهِ

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الفَتْح ١

التَّالِثَةُ وَالعِشْرُوْنَ: الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ لِحُصُوْلِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى ٢

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ: الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ (عَلَى رِسْلِك)

الخَامِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإسْلَام قَبْلَ القِتَال.

السَّادِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ: أَنَّهُ مَشْرُو عُ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ: الدَّعْوَةُ بِالحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ (أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ).

الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُوْنَ: المَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ فِي الإِسْلَامِ.

التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ: تَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ وَاحِدٌ.

اَلْتَكَاثُونَ: الْحَلِفُ عَلَى الفُتْيَا ٣

# ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

١ - لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

٢- لأن الصحابة غدوا على رسول الله على مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها و لم
 يعطوها، وعلى بن أبي طالب على مريض و لم يسع لها ومع ذلك أعطى الراية.

٣- لقوله: " فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً..." إلخ؛ فأقسم النبي عَلَى وهو لم يستقسم، والفائدة: هي حثه على أن يهدي الله به، والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغى الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة.

# (7)

# بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧] ١

1 – قوله: "الْوَسِيلَةَ"؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله؛ يعني: يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه.

وجه مناسبة الآية للباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا؛ لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من الشرك، بل هم واقعون فيه.

أنواع التوسل: قسم علماء السنة التوسل إلى قسمين: توسل مشروع، وتوسل ممنوع.

التوسل المشروع: هو التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو المستحبة سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً أو اعتقادات.

أولاً: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: من الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠] وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه الله الله سمع رجلًا يقول في تشهده: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، فَقَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ اللّهَ بِالاسْمِ الّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا يُكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، فَقَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ اللّهَ بِالاسْمِ الّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ" فكان من المشروع لنا أن ندعوه بما دعا به رسوله على وهكذا دعا الصحابة والتابعون وتابعوهم، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك

= -----

أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير، أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي، ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الحب من صفاته تعالى.

ثانيًا: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، ومحبتي لك واتباعي لرسولك في وإيماني به أن تفرج عني، ودليل مشروعيته قوله تعالى: {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: ١٦]، ومن السنة ما تضمنته قصة أصحاب الغار التي كانت فيمن كان قبلنا؛ ثلاثة نفر دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة؛ فسألوا بأرجى أعمالهم وتوسلوا بها إلى الله، ففرج الله عنهم وكشف كربهم [والحديث متفق عليه]. ثالثًا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين: قال تعالى {قَالُوا يَاأَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئِينَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [يوسف: ٩٨ ٩٧]

التوسل الممنوع وأنواعه: هو التقرب إلى الله بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وهذا النوع من التوسل قد أدى بكثير من المتوسلين إلى الغفلة عن التوسل الشرعي الذي ندب الله إليه، فانصرفوا عنه، وحرموا منه بسبب انشغالهم بالممنوع، فخابوا في سعيهم وخسروا، والآن نذكر أنواع التوسل الممنوع نصحًا للمسلمين وتبليغًا لرسالة الإسلام وتعريفًا بها.

أولا: ما هو شرك أكبر: وضابطه: كل من جعل ندا لله تعالى، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، كأن يدعو غير الله تعالى، ويستغيث به وهو ميت ويطلب منه المدد (اغفر لي يا بدوي مثلا) قال تعالى { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا } [الإسراء: ٥٦]

ثانيا: ما هو شرك أصغر: أن يقول للميت مثلا "ادع الله لي أن يغفر لي أو يرحمني.."

- وَقَوْلُهُ: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَني} [الزخرف: ٢٦، ٢٦]
- وَقَوْلُهُ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١] الْآيَةُ
- وَقَوْلُهُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ } [البقرة: ١٦٥] الْآيَةُ ١

**=** ------

ثالثا: ما هو مختلف في مشروعيته بين مجوز ومانع، والراجح المنع: وهو التوسل إلى الله تعالى الله تعالى بحق الأشخاص أو جاههم أو مترلتهم: فهو توسل بدعي سؤال الله تعالى بحاه أحد من خلقه كقول أحدهم: (اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه عبدك فلان) أو سؤال الله بحق نبيه، أو بحق أحد من عباده، وهذا النوع من التوسل لم يعرفه دين الإسلام، فلم يرد في كتاب الله الذي قال تعالى عنه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨] ولا في سنة نبيه التي قال أبو هريرة فيها: «علمنا رسول الله الله على كل شيء حتى الخراء» [مسلم] ولا في فعل أصحابه

### يتضح مما سبق:

١- القول بأن التوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه ليس من مسائل العقيدة، بل هو خلاف فرعى في كيفية الدعاء، وهذا من الخطأ بمكان.

٢- القول بأن التوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه شرك كله، وقد يجاوز البعض فيجعله شركا أكبر، هذا من الخطأ بمكان.

# ١ – اختلف المفسرون في قوله: {كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: ١٦٥]:

قيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله؛ فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله، أي يحبون الأصنام كحبهم الله.

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)
- وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجُمَةِ، مَا بَعْدَها مِنَ الْأَبُوابِ ١

#### \*\*\*

### فیه مسائل:

فِيْهِ أَكْبَرُ الْمَسَائِلِ وَأَهَمُّهَا: وَهِيَ تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ، وَتَفْسِيْرُ الشَّهَادَةِ، وَبَيَّنَهَا بِأُمُوْر وَاضِحَةٍ.

مِنْهَا: آيَةُ الإِسْرَاءِ، بَيَّنَ فِيْهَا الرَّدَّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الصَّالِحِيْنَ، فَفِيْهَا بَيَانُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

وَمِنْهَا: آيَةُ بَرَاءَة، بَيَّنَ فِيْهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ الله، وَبَيَّنَ أَنَّهُم لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، مَعَ أَنَّ تَفْسِيْرَهَا الَّذِيْ لَا إِشْكَالَ فِيْهِ: طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي المَعْصِيَةِ، لَا دُعَاتُهُم إِيَّاهُم ٢ اللهُ اللهُ المُعْصِيَةِ، لَا دُعَاتُهُم إِيَّاهُم ٢

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله، وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول.

الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادا.

1- قوله: "وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجُمَةِ": المراد بالشرح هنا: التفصيل، والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى، ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، فيقال: ترجم على كذا؛ أي: بوب له.

٢- وهذا شرك الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم شرعيا كان أو كونيا إلى الله تعالى؛ فهو من تمام ربوبيته، قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله} [الشورى: ١٠] وقال تعالى: {لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

وَمِنْهَا: قَوْلُ الخَلِيْلِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلكُفَّارِ {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: ٢٦، ٢٦] فَاسْتَشْنَى مِنَ المَعْبُوْدِيْنَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ البَرَاءَةَ وَهَذِهِ المُوالَاةَ: هِيَ تَفْسِيْرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ. فَقَالَ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الزخرف: ٢٨]

وَمِنْهَا: آيَةُ البَقَرَةِ: فِي الكُفَّارِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيْهِم: {وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} البقرة: ١٦٧] ١ ذَكَرَ أَنَّهُم يُحِبُّوْنَ أَنْدَادَهُم كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَى النَّارِ} [البقرة: ١٦٧] ١ ذَكَرَ أَنَّهُم يُحِبُّوْنَ أَنْدَادَهُم كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَى النَّارِ اللهَ عُبُّوْنَ اللهَ حُبًّا عَظِيْمًا، وَلَمْ يُدْخِلْهُم فِي الإسلام، فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ الله؟! ٢ أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ الله؟! ٢ أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ الله؟! ٢

تُرْجَعُونَ} [القصص: ٨٨] والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر، وهذا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس.

1- فجعل الله المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله؛ فيكون مشركا مع الله في المحبة، ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد، حتى محبة الرسول في فلولا أنه رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن، ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله، بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ كالولد، والزوجة، ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله.

### ٢ - الأقسام أربعة:

القسم الأول: أن يحب الله حبا أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد.

القسم الثابي: أن يحب غير الله كمحبة الله، وهذا شرك.

القسم الثالث: أن يحب غير الله أشد حبا من الله، وهذا أعظم مما قبله.

القسم الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى، وهذا أعظم وأطم. والمحبة له أسباب ومتعلقات، وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح يختلف

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ فَيْ (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَائِهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَدَمُهُ، وَحِسَائِهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى (لَا إِلَّهَ إِلَّا الله وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ إِلَّا الله وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيْفَ إِلَى ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله، فَإِنْ شَكَ أَوْ تَوَقَفَ لَمْ يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيْفَ إِلَى ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله، فَإِنْ شَكَ أَوْ تَوَقَفَ لَمْ يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ مَالِهُ وَدَمُهُ اللّهَ وَدَمُهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَ

فَيَالَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَّهَا، وَيَالَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلمُنَازِع ١

# ASSING TO COME

باختلاف متعلقه وأسبابه، فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه، حتى نوع المحبة يختلف، يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق، ويحب الله ويحب ولده، ولكن بين المحبتين فرق، فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن، تختلف باختلاف متعلقها.

١- الأصْلُ فِي قَبُول إسْلَامِ الْكَافِرِ هُوَ قَوْلُ الشَّهَادَتِيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ لَهُ اعْتِقَادٌ خَاصٌ سَابِقٌ؛ فَلَا يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ مُطْلَقًا حَتَّى يُضِيْفَ إِلَى الشَّهَادَتِيْنِ إِبْطَالَ عَقِيْدَتِهِ الْخَاصَّةِ السَّابِقَةِ، كَمَا فِي لَفْظِ الْحَدِيْثِ (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣) يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣) مِنْ حَدِيْثِ طَارِقَ بْنِ أَشْيَمَ مَرْفُوعًا) فَالبَاطِنِيُّ الَّذِيْ يُوَلِّلُهُ عَلِيًّا ظَهِم لَا أَقُولُ إِذَا صَلَّى مِنْ حَدِيْثِ طَارِقَ بْنِ أَشْهَادَتَيْنِ أَيْضًا – أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا! بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْلِنَ مُحَرَّدَ وَإِذَا نَطَقَ الشَّهَادَتَيْنِ أَيْضًا – أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا! بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْلِنَ مُحَرَّدَ وَلِهَا، بَلْ وَلَا بُطَلَانَ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَابِقًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ مُحَرَّدَ قُولِهَا، بَلْ وَلَا مُصَلَى مُحَرَّدَ إِقَامَةٍ مَظَاهِرٍ تَوْحِيْدِ اللله تَعَالَى؛ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الكُفْرِ بِغَيْرِ الله تَعَالَى مِنَ الطَّعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ مُضَاعُ وَاللَّهُ مَنَ يَكُونُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ اللهُ وَقَدِ اسْتَمْسَكَ عَلِيمٌ } [البعرة: ٢٥٦]

## (Y)

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَّلَاءِ أَوْ دَفْعه ،

# ١ - لُبْسُ الحَلْقَة وَالخَيْطِ:

- إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره.

- وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثرا بنفسه؛ فهو مشرك شركا أصغر لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا.

قوله: "لِبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْحَيْطِ": الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف، قوله: "وَنَحْوِهِمَا": كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء، أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات، قوله: "لِرَفْعِ البَلَاء أَوْ دَفْعِهِ": الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء، والدفع قبل نزول البلاء، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح.

س: ما هو طريق العلم بأن الشيء سبب؟

ج: طريق العلم بأن الشيء سبب عن طريقين:

الطريق الأول: الطريق الكوبي، وذلك من خلال:

١- التجربة الصحيحة: كالأدوية، والمخترعات (الكهرباء سبب للإنارة)

### ٢ – العادة المطردة:

- فالأكل سبب للشبع.

- والشرب سبب للري.

- وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [الزمر: ٣٨] ١

- عَنْ عِمْرانَ بنِ حُصينِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةُ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟)، قَالَ: مِنَ الْواهِنَةِ، فَقَالَ: انْزِعْها فَإِنَّهُا لَا تَزيدُكَ إِلَّا

### الطريق الثابي: الطريق الشرعي: ومثال ذلك:

- العسل: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩] وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ٨٢]
  - العبادات: كزوال الشمس سبب للظهر.
  - العقود: كعقد النكاح سبب لحل البضع، وعقد البيع سبب لانتقال البيع.
- 1- الشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله.

<sup>-</sup> وبذر الحب سبب للزرع.

<sup>-</sup> وكما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: أنا حربت هذا وانتفعت به، وهو لم يكن مباشرا؛ كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنما نافعة، فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة، فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط، قد يحسون بخفة الألم، أو اندفاعه، أو ارتفاعه، بناء على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

وَهَناً، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً) رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ١

- وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرِ عَلَيْهِ مَرْفوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ تَميمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ) ٢

- وَفِي روايَةٍ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَميمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) ٣

- وَلِاْبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } [يوسف: ١٠٦] ٤

١- ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الضَّعِيْفَةِ (١٠٢٩) لَكِنْ صَحَّ مَوْقُوفًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنَ صُفَر، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلَّتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وُكِلَّتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وُكِلَّتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا تَكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحِرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَلَا تَكُهَّنَ أَو تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ صَحِيْحٌ (البَزَّارُ (٢٥/ ٩)) الصَّحِيْحَةُ (٢١٩٥).

وفي الحديث: لم يبين اسم هذا الرجل؛ لأن المهم بيان القضية وحكمها، لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه، والحلقة والصفر معروفان، وأما الواهنة؛ فوجع في الذراع أو العضد.

٢- ضَعِيْفُ الجَامِعِ (٣٠٠٥) وَيُغْنِي عَنْهُ الحَدِيْثُ الَّذِيْ بَعْدَهُ، وقوله: "فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ": أي: لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم، وقيل: لا تركه الله فعومل بنقيض قصده.

٣- صَحِيْحٌ، أَحْمَدُ (١٧٤٢٢). الصَّحِيْحَةُ (٤٩٢) وقوله: "فقد أشرك": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد ألها ترفع أو تدفع بذاها دون أمر الله، وإلا؛ فهو أصغر.

٤- في "النهج السديد" (ص ٥٧): "ضعيف، رواه ابن أبي حاتم، وقد أورد سنده في "تيسير العزيز الحميد" من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة، ولا يعرف لعروة

### فيه مسائل:

الْأُوْلَى: التَّغْلِيْظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثَّانِيةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ؛ مَا أَفْلَحَ، فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِر.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهَالَةِ ١

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلِهِ (لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنَا).

الْخَامِسَةُ: الإنْكَارُ بالتَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ بأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.

التَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الخَيْطِ مِنَ الْحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيْلُ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّوْنَ بِالآيَاتِ الَّتِيْ فِي الشَّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي آيَةِ البَقَرَةِ ١

سماع من حذيفة"، قوله: "مِنَ الْحُمّى": "من" هنا للسبية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها، قوله: "فَقَطَعَهُ": أي: قطع الخيط، وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوهم في تغيير المنكر باليد وغيرها، وقوله: "وَهُمْ مُشْرِكُونَ" فيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه باليد وغيرها، ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم.

١- هذا فيه نظر؛ لأن قوله ﷺ: "لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً" ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره: "لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً" أي: بعد أن علمت وأمرت بترعها، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ قد ذكرت لها بيانا مستقلا بعد نهاية مسائل هذا الباب.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الوَدَعَ مِنَ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً أَنَّ الله لَا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله لَهُ؛ أَيْ: تَرَكَ الله لَهُ.



١- أي أن قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦] في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة.

وقوله: "كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ": وهي قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: 170] الآية؛ فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عزوجل.

# بیان

# مسألة "العذربالجهل"،

من شروط التكفير: أن يكون عالما، وضده الجهل: وهو خلو النفس من العلم، فمن قال قولاً أو اعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله... سبحانك هذا بكتان عظيم"، وكمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه، أو أن الله غير قادر على حشر الأجساد إذا تفرقت، والسبب وراء ذلك جهله بوجوب الصلاة وقدرة الله جلا وعلا، فلا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها سواء كان الخلاف في الأصول أم في الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية.

# الجهل أنواع

٢- جهل الإعراض ٣- جهل عدم البلاغ

١ - جهل العاقبة

## ١- جهل العاقبة

وهو فعل الشيء المنهي عنه مع جهل عقوبته أو مآله، ففاعله بلغه النهي، ولكن لم يبلغه عاقبته وجزاؤه، وهذا لا عذر به:

- قال تعالى في اليهود: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّحَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُحْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُحْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

١ - من وضع صاحب التعليقات.

[البقرة: ٨٠] فقد ظنوا بجهلهم أن عاقبة أمرهم هو مكثهم في النار أيامًا معدودة، ثم يخرجون، فلم يُعذروا بذلك.

- وقال تعالى في المنافقين: { يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } المنافقون: ٨] فجهل المنافقين الذين ظنوا أن إيماهم الظاهر دون الباطن سينفعهم في الآخرة كما نفعهم في الدنيا، فأخبر الله تعالى بأنه لا ينفعهم.

#### \*\*\*

### ٢- جهل الإعراض

هو الجهل بالحق الذي جاء به الرسول الله نتيجة الإعراض عنه ورده بعد بلوغه، وهذا لا عذر به:

- قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: ٢٢]
- وقال هود عليه السلام: {قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ} [الأحقاف: ٢٣]
- وقال تعالى: {وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ لَا لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [القصص: ٥٧]

#### \*\*\*

### ٣- الجهل بعدم البلاغ

هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحكم الشرعي للمكلف، وهذا النوع من الجهل، هو الذي يعذر صاحبه حتى تبلغه حجة الله تعالى ببلوغ القرآن على

وجه يفهمه مثله، والعذر في ذلك يختلف حسب بذل المكلف وسعه في طلبه للحق.

- فمن بذل وسعه في طلب الحق عذر في التكفير وفي استحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة

- ومن قصر في طلب الحق عذر في التكفير لا في استحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة، كما عذر موسى قومه بجهلهم ولكن لم يمنعه ذلك من الإنكار عليهم، وكما عذر النبي الله الذين طلبوا ذات أنواط بجهلهم ولكنه اشتد عليهم في الإنكار، وكما عذر علي الخوارج في التكفير مع الاتفاق على قتالهم.

والأدلة على الإعذار بجهل عدم البلاغ كثيرة ومتضافرة في كتاب الله وفي سنة رسوله على الإعدار بجهل عدم البلاغ كثيرة ومتضافرة في كتاب الله وفي

1- قال الله عز وجل {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] بعض الجهلة يقول قد بعث الرسل فقامت الحجة على كل أهل الأرض، من لم تبلغه ليس مكلماً بهذه الرسالة التي بلغته ولذلك يمتحن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

٢- قال عز وجل {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلناسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥] أي أنها تبلغهم كذلك دعوة الرسل.

٣- قال تعالى {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام:
 ١٩] فمن بلغه القرآن فهو المنذر، من لم يبلغه القرآن فليس بمنذر.

٤- في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ أَنَّهُ قَالَ «وَالَّذِي الْفُولَ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَفُوتُ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» من الفوائد يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» من الفوائد

التي أوردها العراقي في شرحه لحديث (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة..) قوله: ومفهومه إن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول أن لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح (طرح التثريب شرح التقريب) (١٦٠/٧)

٥- في الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِي النّبِيِّ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اللهُ عَلَيَّ رَبّي (لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ) اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبّي (لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ) لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَقَالَ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُو قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اجْمَلِ بَعْ رَبِّ عَشَيْتُكَ فَعَفَرَ لَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ"، فهذا رجل جهل يَا رَبِّ "، فهذا رجل جهل قدرة الله جلا وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحر، فإن الله لا يقدر على جمعه، ولا شك أن الشك في قدرة الله جلا وعلا، والشك في قدرة الله جلا وعلا، والشك في البعث كفر، ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له.

7- في مسند أحمد، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ: أَنَّهُمْ حَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ إِلَى حُنَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ، قَالَ: فَمُرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنْ : قُلْتُمْ وَالَّذِي فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنْ : قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَوْمُ مُوسَى: أَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

١- رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وابن جرير الطبري وقال الألباني "إسناده حسن".

بطلب بني إسرائيل لموسى أن يجعل لهم إلهاً بل وأقسم على أنه مثله، ولكنهم لم يكفروا بطلبهم لألهم حدثاء عهد بكفر (انظر: كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية فتح الجيد ١٤٦)

## وتوضيحًا لما سبق ذكره نختار نبذة من مقولات العلماء:

- قال الإمام الذهبي رحمه الله: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رءوف بهم، قال تعالى: {وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] وقد كان سادة الصحابة بالحبشة يترل الواجب والتحريم على النبي فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم) (الكبائر للذهبي ١٢، تحقيق محي الدين مستو).

- قال الإمام الشافعي -رهمه الله-: (لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالحهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر) (فتح الباري وانظر الإيمان الأوسط ٨٠).

- يقول العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي -رحمه الله-: (إن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه، ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم فليس لأحد أن يكفرهم) (غاية الأماني في الرد على النبهاني ٢/١).

### - يقرر ابن القيم أن العذاب يستحق بسببين:

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادها والعمل بها وبموجبها.

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد، وأما الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من

معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل (طريق الهجرتين) (ص ٤١٤)، وانظر (مدارج السالكين) (١٨٨/١).

### مسألة:

من مات مشركاً دون أن تبلغه الرسالة فهو من أهل الامتحان في عرصات القيامة: والدليل: في مسند أحمد، من حَدِيث الأسوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلُ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ:

٥ فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الإسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا،

٥ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ،

٥ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا،

٥ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ.

فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلاَمًا.

### تنبيه

- والبعض يقول الآخرة ليست دار امتحان، والأحاديث في الامتحان صحيحة، فهذه القاعدة إنما هي في الأغلب الأعم أن الآخرة ليست دار عمل لكن بالنسبة إلى هؤلاء دار عمل.



# ( \( \)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِم ١

- فِي الصحيح عَنْ أَبِي بشير الْأَنْصَارِيِّ فَيْهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الصحيح عَنْ أَبِي بشير الْأَنْصَارِيِّ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِي بشير اللَّهُ فَي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرْ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ ؟ إِلَّا قُطِعَتْ ؟

- وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُول: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ والتّرْمِذِيّ ٣

1 - قوله: "الرُّقَى": جمع رقية، وهي القراءة، قوله: "التَّمَائِمِ": جمع تميمة، وسميت تميمة؛ لأهم يرون أنه يتم بها دفع العين.

Y - قوله: "قِلَادَةً مِنْ وَتَوْ أَوْ قِلَادَةً": شك من الراوي، والأولى أرجح؛ لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلق بما ليس بسبب، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي على أن تقطع هذه القلائد.

أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر، وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره.

قوله: "فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ": ذكر البعير؛ لأن هذا هو الذي كان منتشرا حينذاك؛ فهذا القيد بناء على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل، وليس بمخصص.

٣- أقسام التعلق بغير الله:

التَّمَائِمُ: شَيْءُ يُعَلَّقُ عَلَى الْأُولَادِ مِنَ الْعَيْنِ.

# لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ:

- فَرَخُّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ
- وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ فَيَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ فَيَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ فَيَا الْمَنْهِيِ

القسم الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل: تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة.

القسم الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، وهو الله عزوجل وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سببا.

القسم الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه.

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله، فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك، أما إذا اعتقد أن المرتب سبب، والمسبب هو الله -سبحانه وتعالى-، وجعل الاعتماد على الله، وهو يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان الرسول على يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عزوجل.

١- إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة، والأذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها السلف رهمهم الله:

=

=----

- فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ: -وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُوْرِ- وَهُوَ مَرْوُيُّ عَنْ عَبْد اللهِ بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسِيِّبِ عَلَيْهُ وَبِهِ عَمْرو بْنِ العَاصِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسِيِّبِ عَلَيْهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَر البَاقِرُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ:

١- لعموم قوله تعالى: {وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ٨٦] و لم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا.

٢ - وَحَمَلُوا الْحَدِيْثَ عَلَى التَّمَائِمِ الَّتِيْ فِيْهَا شِرْكُ.

- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُورُ ذُلِكَ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالحَسَنُ وَالنَّخِيُّ؛ هُوَ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُم مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ وَابْنِ عُكَيْمٍ، وَهُو طَاهِرُ قَوْلِ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ وَابْنِ عُكَيْمٍ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْهُم أَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَحْمَدُ فِي رُوايَةٍ اخْتَارَهَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْهُم أَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَحْمَدُ فِي رُوايَةٍ اخْتَارَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَجَزَمَ بِهَا اللّهَ أَحِرُونَ، وَاحْتَجُوا بِهَذَا الحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَهُو الصَّحِيْحُ - إنْ شَاءَ اللهُ - لِعِدَّةِ أَسْبَاب:

١) عُمُوْمُ النَّهْي فِي الحَدِيْثِ، وَلَا مُخَصِّصَ لِهَذَا العُمُوْمِ.

٢) سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيَكْفِي فِيْهِ ذَمَّا أَنَّهُ يُبْطِلُ
 النَّهْيَ عَنْ تَعْلِيْق جُمْلَةِ التَّمَائِم الشِّرْكِيَّةِ بِحُجَّةِ أَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ مِنَ القُرْآنِ!

٣) أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَأَرْشَدَ النَّبِيُّ فِي إِلَيْهِ، وَلَمْ يَخْفَ عَلِيْهِ خَيْرُهُ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَيْسِرُ وَأَدْوَمُ أَثَرًا مِنَ القِرَاءَةِ عَلَى المَرِيْضِ، وَأَهْوَنُ مِنْ تَكْرَارِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالأَدْعِيَةِ! أَيْسَرُ وَأَدْوَمُ أَثَرًا مِنَ القِرَاءَةِ عَلَى المَرِيْضِ فَلَا مَنْ عَلَى صِفَةٍ مُعَيّنَةٍ وَهِي القِرَاءَةُ بِهِ عَلَى المَرِيْضِ فَلَا يُضِ فَلَا يُضِ القَرْآنِ وَرَدَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيّنَةٍ وَهِي القِرَاءَةُ بِهِ عَلَى المَرِيْضِ فَلَا يَتَحَاوَزُ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ اللَّالِيْلُ، وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا تَتَحَاوَزُ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ اللَّالِيْلُ، وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا كَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ فمعنى ذلك: أننا فعلنا سببا ليس مشروعا.

٥) أنَّهُ يُفْضِي إِلَى امْتِهَانِ الْمُصْحَفِ وَوُصُوْل النَّجَاسَاتِ إِلَيْهِ.

آیة الشروعة؛ فمثلا: علق آیة الکرسي علی صدري فلن أقرأها،

وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمُ، وَحَصَّ مِنْهُ الدَّليلُ مَا خَلَا مِنَ الشِّرْكِ، فَقَدْ رَخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمَةِ ١ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ الْعَيْنِ وَالْحُمْةِ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ الللَّهُ عَلَىٰ مِنْ العَيْنِ وَالْحُمْةِ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ الللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللْعَلَامُ مِنْ اللْعَلَامُ مِنْ اللْعَلَىٰ وَالْعَلَامِ مِنْ اللْعَلَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللْعَلَامُ مِنْ اللَّهُ ال

**وَالتَّوَلَةُ**: شَيْءُ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةِ اللهِ الْمَرَاتِهِ.

- وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (يا رُوَيْفُعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةُ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنْهُ) ٢

فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره.

### ١ – شروط جواز الرقية:

الشرط الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله؛ فهو محرم، بل شرك.

الشرط الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، أو استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك؛ فإنما محرمة، بل شرك.

الشرط الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإنما لا تجوز.

٢- رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي، والطبراني في "الكبير" وإسناده صحيح؛ كما في "النهج السديد" (ص ٦٢). تحقيق الألباني: صحيح، المشكاة ( ٣٥١)، صحيح أبي داود ( ٢٦) قوله: "مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ": اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب، منها:

الأوّل: الافتخار والعظمة، ليعلم أنه رجل عظيم، وأنه سيد في قومه.

الثاني: الخوف من العين؛ لألها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة.

- وَعَن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر رَفِي اللهِ قَالَ: (مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) رَوَاهُ وَكِيعُ ١

- وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ.

الثَّانيَةُ: تَفْسيْرُ التَّوَلَةِ.

التَّالِقَةُ: أَنَّ هَذِهِ التَّلِاتَةَ كُلُّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِشْنَاءِ ٣

قوله: "أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً": الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة، وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم، أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك.

قوله: "أو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أو عَظْمٍ": تبرأ النبي عَلَى ممن استنجى بَما؛ لأن الروث علف بمائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، والشاهد من هذا الحديث قوله: "أو تَقَلَّدَ وَتَراً".

1 - قوله: "كَعَدْلِ رَقَبَةٍ": وجه المشابحة: أنه إذا قطع التميمة من إنسان؛ فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن؛ لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن؛ كالأمير، والقاضي، ونحوه ممن له سلطة.

Y - قوله: "كانوا": الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لأهم هم قرناء إبراهيم. Y - ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبي الله أنه يرقى ويرقى، ولكنه لا يسترقى؛ أي: لا يطلب الرقية؛ فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر، وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك. الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالكَلَامِ الحَقِّ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. الخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ؛ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيْقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًا.

التَّامِنَةُ: فَضْلُ تُوابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلَامَ إِبْرَاهِيْمَ لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ الله بْن مَسْعُوْدٍ عَلِيهِ.



وبالنسبة للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا، وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيح.

وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك بدون استثناء.

(9)

# بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَر وَنَحُوهِمَا ١

- وَقُوْلُ اللّه تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} [النجم: ١٩] الْآيَاتُ وَنَحْنُ - عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْقِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ الْمَيْ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُفْرٍ، وَللْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يَقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ أَكْبَرُ! إِنَّهَا لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ الله أَكْبَرُ! إِنَّهَا السَّنُنُ، قُلْتُمْ -وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى {اجْعَلْ لَنَا اللّهُ كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } [الأعراف: ١٣٨] لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ٢

١ - التبرك: طلب البركة، واعلم أن طلب البركة لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن، قال تعالى: {كِتَابُ الْأَمْرِ الأُول: أن يُكُون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن، قال تعالى: {كِتَابُ أُنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ} [ص: ٢٩] فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد...، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. الأمر الثاني: أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم، والدعاء، ونحوه؛ فهذا

الامر الثاني: أن يكون بامر حسى معلوم؛ مثل: التعليم، والدعاء، ونحوه؛ فهدا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا، وقال أسيد بن حضير: "ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر"؛ فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.

٧- قوله: "يَنُوطُونَ": أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركا، فأَرَادُوا أَنْ يَتَبَرَّكُوا بِهَذِهِ الشَّهِ وَأَسْلَمُوا- فَدَلَّ ذَلِكَ الشَّهِ وَأَسْلَمُوا- فَدَلَّ ذَلِكَ الشَّهِ وَأَسْلَمُوا- فَدَلَّ ذَلِكَ

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ آيَةِ النَّحْم.

الثَّانيَةُ: مَعْرِفَةُ صُوْرَةِ الأَمْرِ الَّذِيْ طَلَبُوا.

التَّالِثَةُ: كُونْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الرَّابِعَةُ: كُونْهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى الله بذَلِكَ؛ لِظَنِّهمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا؛ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْجَهْلِ ١

عَلَى أَنَّ التَّبَرُّكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مَمْنُو عُ، وَأَنَّهُ كُفْرٌ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْر).

قوله: "يقالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطِ": أي: أها تلقب هذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة، وتعلق عليها رجاء بركتها.

فقال النبي في: "الله أكبر"، كبَّر تعظيما لهذا الطلب، أي: استعظاما له، وتعجبا لا فرحا به، أي: الله أكبر وأعظم من أن يشرك به، فكيف تقولون هذا القول؟ وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟! لكن: "إلها السنن" أي: الطرق التي يسلكها العباد، وفي رواية الترمذي أنه قال: "سبحان الله" أي: تتريها لله عما لا يليق به.

# فِي حَدِيْثِ أَبِي واقدِ اللَّيْثِيِّ بَيَانُ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ هِيَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُشْرِكِيْنَ:

- ١) أَنَّهُم كَانُوا يُعَظِّمُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ.
- ٢) أَنَّهُم كَانُوا يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَالعُكُونَ فُ: هُوَ مُلَازَمَةُ الشَّيْءِ.
- ٣) أَنَّهُم كَانُوا يَنُوْطُوْنَ بِهَا الأَسْلِحَةَ رَجَاءَ حُلُوْلِ البَرَكَةِ فِي السِّلَاحِ، حَتَّى يَكُوْنَ أَمْضَى، وَحَتَّى يَكُوْنَ خَيْرُهُ لِحَامِلِهِ أَكْثَرَ.

1- لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا؛ نوعٌ من اتخاذها إلها، فغيرهم من باب أولى، وقصد المؤلف رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس.

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسنَاتِ وَالوَعْدِ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ عِنَى لَمْ يَعْذِرْهُمْ بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: (اَللَّهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ! لَتَبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)؛ فَغَلَّظَ الأَمْرَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ ١

الثَّامِنَةُ: الأَمْرُ الكَبِيْرُ -وَهُوَ المَقْصُوْدُ- أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَب بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِمُوْسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا} ٢

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ ٣ العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتْيَا، وَهُوَ لَا يَحْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ الشِّرْكَ فِيْهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِهَذَا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُمْ (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ)؛ فِيْهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَجْهَلُ ذَلكَ.

التَّالِثَةَ عَشْرَةً: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ -خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهُ-.

# الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدُّ الذَّرَائِعِ ٤

١ - وهذا يدل على أنه كون لم يعذرهم لا يساوي أنه كفرهم، ولكن لم يعذرهم لا يمنع أن يعنفهم ويزجرهم.

7- فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها شرك واضح.

٣- أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله الله الله الله تنفي كل إله سوى الله، وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل-، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى-.

**3** – الذرائع، أي: الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء، وسائله وطرقه. والذرائع نوعان:

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة: فهذه لا تسد، بل تفتح وتطلب.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ ١

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: القَاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ لِقَوْلِهِ (إِنَّهَا السُّنَنُ).

اَلْتَّامِنَةِ عَشْرَةً: أَنَّ هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ لِكُوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى فِي القُرْآنِ؛ أَنَّهُ لَنَا ٢ العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرَّرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ، فَصَارَ فِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ أَمَّا (مَنْ رَبُّك؟) فَواضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيِّك؟)؛ فَمِنْ إِخْبَارِهِ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ أَمَّا (مَنْ رَبُّك؟) فَمِنْ قَوْلِهِمْ (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا الْحَ) إِلَى آخِرِهِ ٣ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَأَمَّا (مَا دِينُك) فَمِنْ قَوْلِهِمْ (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا الْحَ) إِلَى آخِرِهِ ٣

=-----

ب- ذرائع إلى أمور مذمومة: فهذه تسد، وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها، يتدرج بحم الشيطان إلى عبادتها، وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سد النبي الله الذرائع.

١- الحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله: "الله أكبر! إلها
 السنن ..."، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب.

7- إن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم، وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى، فهو لهذه الأمة على سبيل العموم، فلا.

٣- في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده: أن فيها دليلا على
 أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة.

أما "من ربك"؟ فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى.

وأما "من نبيك"؟ فمن إخباره بالغيب، قال على التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" فوقع كما أخبر.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةُ كَسُنَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ. التَّانِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: أَنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِيْ اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُوْنَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْعَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ) ١



أما "ما دينك"، فمن قولهم: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً} أي: مألوها معبودا، والعبادة هي الدين.

والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل.

1- فكأنه يقول: ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة، لئلا يعود إليها، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر، والشرك، والفسوق، حتى لا يقع في قلبه شيء منها.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

# بيان مسألة

# التَّبَرُّكُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ١

# التَّبَرُّكُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ: مِنْهُ الْمَشْرُوْعُ وَمِنْهُ الْمَنُوْعُ الْمَنُوْعُ الْتَبَرُّكُ الْمَشْرُوْعُ بِالْأَنْبِيَاءِ أُولا: التَّبَرُّكُ الْمَشْرُوْعُ بِالْأَنْبِيَاءِ

إِنَّ بَرَكَةَ الْأَنْبِيَاءِ جَارِيَّةٌ وُفْقَ نَوْعِيْنِ:

أَ) بَرَكَةٌ حِسِّيَّةٌ -وَهِيَ بَرَكَةُ ذَاتٍ وَآثَارٍ وَأَفْعَالٍ-: وَهِيَ خَاصَّةٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ٢

ب) بَرَكَةُ مَعْنُويَّةُ -وَهِيَ بَرَكَةُ الإِسْلَامِ وَالْخَيْرِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ-: وَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فِي الرَّنْ مَعَ الأَنْبِيَاءِ ٣ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِيْ أَخْرَجَهُ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِيْ أَخْرَجَهُ

١- من وضع صاحب التعليقات.

### ٢ - وَهَاكَ أَمْثِلَةً:

- أَمَّا بَرَكَةُ الذَّاتِ: فَعَنْ أَنسِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ -أَي النَّبِيُّ عِلَيْ - إِذَا صَلَّى الغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ أَهْلِ المَدِيْنَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيْهَا المَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهَ فِيْهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. - مَأَهُل نَكُةُ الأَثُول حَكَالًا قَدَ مَا اللهُ عَمَل اللهُ عَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. - مَأَهُل نَكَةُ الآثَار - كَاللَّنَة مَا اللهُ قَدَ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْل اللهُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ اللهُ عَمَل اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

- وَأَمَّا بَرَكَةُ الْآثَارِ - كَالرِّيْقِ وَالشَّعْرِ وَالعَرَقِ-: فَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ فَهِ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَة؛ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي (وَاللَّهِ؛ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَة؛ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي (وَاللَّهِ؛ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي صُلْحِ الحَدِي رُحُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣١) وَهَذَا التَّبَرُكُ كُلِقَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣١) وَهَذَا التَّبَرُكُ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣١) وَهَذَا التَّبَرُكُ بِهَا وَعْهَا اللَّهُ إِلَا مَا كَانَ مِنْ آثَارِهِ بَاقِيًا بِيَقِيْنِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ فِي اللَّهُ الْمَا كَانَ مِنْ آثَارِهِ بَاقِيًا بِيَقِيْنِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ فَيْ إِلَا مَا كَانَ مِنْ آثَارِهِ بَاقِيًا بِيَقِيْنِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ فَيْ الصَّحَابَةِ فَيْهِ.

- وَأَمَّا بَرَكَةُ الْأَفْعَالِ: فَهُوَ كَمَا فِي حَدِيْثِ تَكْثِيْرِ اللَّهِ بَيْنَ يَدِيْهِ عِلَى وَتَكْثِيْرِ الطَّعَامِ فِي قِصَّةِ وَلِيْمَةِ جَابِر، وَالأَحَادِيْثُ كَثِيْرَةُ، وَهِيَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

٣- وَهَذِهِ البَرَكَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ صُورِهَا: الهِدَايَةُ وَالنَّصْرُ فِي الدُّنْيَا، وَالجَنَّةُ وَالنَّجَاةُ مِنَ العَذَابِ فِي الدُّنْيَا، وَالجَنَّةُ وَالنَّجَاةُ مِنَ العَذَابِ فِي الآخِرَةِ، وَكَمَا فِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ فِي

البُحَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ، مِنْ حَدِيْث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيُّ فَكُوسٌ إِذَا أُتِيَ بِحُمَّارِ نَحْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَكَّ: (إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ لَمَا النَّبِيُّ فَكُ حُبُرَكَة كَبَرَكَة الْمُسْلِمِ)، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّحْلَة؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّحْلَة يَا بَرَكَة كَبَرَكَة المُسْلِمِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّحْلَة؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّحْلَة يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ التَفَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ التَفَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَيْسَتْ هِيَ بَرَكَةُ ذَاتٍ؟ وَلَيْسَتْ هِيَ بَرَكَةُ ذَاتٍ؟ وَإِنَّمَا هِيَ بَرَكَةُ عَمَلٍ بِالشَّرْعِ.

\*\*\*

# ثَانِيا: التَّبَرُّكُ الْمَنْنُوْعُ بِالْأَنْبِيَاءِ

مِنْ صُورِهِ: ١

أ) طَلَبُ الدُّعَاءِ أَوِ الشَّفَاعَةِ مِنَ الرَّسُولِ فَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ: وَهَذَا مِنَ الشَّرِكِ بِاللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ قَالَ الطَّالِي، قَالَ الطَّالِمِيْنَ} (يُوْنُس: ١٠٦) قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي التَّفْسِيْرِ: ({فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ} (يُوْنُس: ١٠٦) قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي التَّفْسِيْرِ: ({فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ}، يَقُوْلُ: مِنَ المُشْرِكِيْنَ بِاللهِ؛ الظَّالِمِيْ أَنْفُسِهِم).

ب) أَذَاءُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عِنْدَ قَبْرِهِ ﷺ: كَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ (لَا تَجْعَلُوا نَيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) ٢

يَسْأُلُونَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ الخَيْرِ؛ وَكُنْتُ أَسْأُلُهُ عَنْ الشَّرِّ –مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي-، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ ....). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٦٠٦).

١ - وَهِيَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيْلِ لَا الحَصْرِ، وَلَعَلَّ فِيْهَا الكِفَايَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
 ٢ - صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٢٠٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (٢٢٢٦).

ج) التَّمَسُّحُ بِالْقَبْرِ وَتَقْبِيْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ: هُوَ مِنَ البِدَعِ الْمُحْدَثَةِ فِي دِيْنِ اللهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِم، وَقَدْ عُلِمَ -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِم، وَقَدْ عُلِمَ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَجْدُ قَالَ النَّبِيُّ شَاءَ الله تَعَالَى، حَدِيْثُ قَالَ النَّبِيُّ فِي التَّبَرُّكِ بِالشَّجَرَةِ، حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ فَا النَّبِيُّ فَي التَّبَرُّكِ بِالشَّجَرَةِ، حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ فَا النَّبِيُّ فَي وَاقِدِ اللَّيْقِيِّ فِي التَّبَرُّكِ بِالشَّجَرَةِ، حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ فَاللَّ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

\*\*\*

# ثَالِثًا: التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِيْنَ قِسْمَان

أ) تَبَرُّكُ بِذُواتِهِم؛ بِعَرَقِهِم؛ بِسُؤْرِهِم؛ بِشَعْرِهِم؛ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: فَهَذَا لَا يَجُوْزُ وَهُو مِنَ البِدَعِ الْمُحْدَثَة، وَلَمْ يَحْرِ عَلَيْهِ عَمْلُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَهُم سَادَةُ أَوْلِيَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ-، فَهَذَا التَّبَرُّكُ بِالذَّوَاتِ خَاصُ بِالأَنْبِيَاء فَقَط ١

ب) تَبرُّكُ بِعِلْمِهِم وَعَمَلِهِم: وَهُوَ الاقْتِدَاءُ بِالصَّالِحِيْنَ فِي صَلَاحِهِم، وَالاسْتِفَادَةُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي عِلْمِهِم وَهَدْيهِم وَسِيْرَتِهِم.

\*\*\*

#### فوائد:

(١) التَّعَلُّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ رَجَاءَ البَرَكَة؛ لَهُ حَالَانِ:

أَ) شِرْكُ أَصْغَرُ: إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ التَّبَرُّكَ سَبَبُ لِلخَيْرِ أَوِ الشِّفَاءِ مِنَ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ لَمْ تُرْشِدْ لِهَذَا النَّوعِ مِنَ الأَسْبَابِ.

ب شِرْكٌ أَكْبَرٌ: إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الكَعْبَةَ تَجلب له خيرا أو تدفع عنه ضرا.

١ - وَالنَّبِيُّ عِلَيْكُ كَانَ يُرْشِدُ إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ هَذَا التَّبَرُّكِ.

(٢) يمتنع قِيَاسُ الصَّالِحِيْنَ عَلَى إِعْطَائِهِ اللَّهْ الْمَانِّةِ فَي التَّبَرُّكِ: فَبَرَكَة الذَّواتِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ نَصَّ الله تَعَالَى عَلَى إِعْطَائِهِ البَرَكَة كَالأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، وَأَمَّا غَيْرُهُم إِلَّا لِمَنْ عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَبَرَكَتُهُم بَرَكَةُ عَمَلٍ، أَيْ: نَاشِئَةٌ عَنْ عِلْمِهِم وَعَمَلِهِم وَعَمَلِهُم النَّاسَ إِلَى الخَيْرِ، وَمِنْ هَذِهِ البَرَكَاتِ: دُعَاوُهُم النَّاسَ إِلَى الخَيْرِ، وَمُنْ هَذِهِ البَرَكَاتِ: دُعَاوُهُم النَّاسَ إِلَى الخَيْرِ، وَدُعَاوُهُم لَهُم، وَنَفْعُهُم الخَلْقَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِم بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَنَحْو هَذَا.

وَمِنْ آثَارِ بَرَكَاتِ أَعْمَالِهِم: مَا يَحْلِبُ اللهُ مِنَ الخَيْرِ عَلَى الْأُمَّةِ بِسَبَهِم، وَيَدْفَعُ مِنَ النِّقَمَةِ وَالعَذَابِ العَامِّ بِبَرَكَةِ إِصْلَاحِهِم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} (هُوْد: ١١٧) وَأَمَّا أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} (هُوْد: ١١٧) وَأَمَّا أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ ذَوَاتَهُم مُبَارَكَةٌ؛ فَهُو مَمْنُو عُ فِي غَيْرِ الأَنْبِيَاء لِأَوْجُهِ:

١) عَدَمُ مُقَارَبَةِ أَحَدٍ لِلنَّبِيِّ فِي الفَضْلِ؛ فكَيْفَ بِالْمُسَاوَاةِ فِي البَرَكَةِ الذَّاتِيَّةِ؟! ولَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ شَرِعِيُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ النَّبِيِّ فِي مِثْلُهُ فِي التَّبَرُّكِ بِأَجْزَاءِ ذَاتِهِ، فَهُوَ خَاصُ بِهِ كَغِيْرِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ.

٢) إِحْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ: كما قَالَه الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الاعْتِصَامُ) وَكَذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ التَّبَرُّكَ مَعَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَا فَاطِمَةَ رَضِيَ (الاعْتِصَامُ) وَكَذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ التَّبَرُّكَ مَعَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَحْمَعِيْنَ، فَالبَرَكَةُ الذَّاتيَّةُ لَا تَنْتَقِلُ بِالنَّطْفَةِ، خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الرَّافِضَةِ وَمُقَلِّدِيْهِم ١

# SHERIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

١- وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنِهِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنٌ} (الصَّافَّات:١١٣) فَفِي ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنٌ} (الصَّافَّات:١١٣) فَفِي ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ، رَغُمَ أَنَّ الله تَعَالَى بَارَكَ عَلَيْهِمَا، وَالله أَعْلَمُ)

#### ( 1.

# بَابُ مَا جاءً فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَريكَ لَهُ } [الأنعام: ١٦٣، ١٦٣] الْآيَات ٢

- وَقُولُهُ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: ٢]

- عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيً قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّه عِنَّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ مَنَارَ الْأَرْض) رَوَاهُ مُسْلِمُ.

- وَعَنْ طَارِقَ بِنِ شِهَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: (دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلُ فِي ذُبَابِ) قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ذُبَابِ، ودَخَلَ النَّارَ رَجُلُ فِي ذُبَابِ) قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: (مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدُ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فقَالُوا لِمُرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدُ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبْ، فقَالَ: مَا كُنْتُ فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبْ، فقَالَ: مَا كُنْتُ

#### ١ – اعلم أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل ألها مباحة، ومراد المؤلف هنا القسم الأول، وقوله: "لغير الله": يشمل الأنبياء، والملائكة، والأولياء، وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان.

٢- الشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله.

لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} [الأنعام: ١٦٢] الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] الثَّالِيَةُ: البَدَاءَةُ بلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله.

الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيِ الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَيْك. الحَّامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئًا يَجِبُ فِيْهِ حَقُّ اللهِ؛ فَيَلْتَجِئُ إِلَى مَنْ يُجِيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ المَرَاسِيْمُ الَّتِيْ تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ وَحَقِّ جَارِكَ مِنَ الأَرْضِ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ.

السَّابِعَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَى سَبِيْلِ العُمُوْمِ ٢

١- صَحِيْحٌ مَوْقُوْفًا عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ سَلْمَانَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ (٨٤) قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ الله فِي الضَّعِيْفَةِ (٩٢٥): (وَبِالجُمْلَةِ؛ فَالجَدِيْثُ صَحَيْحٌ مَوْقُوْفًا عَلَى سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ فَيُهَ إِلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّهُ مِنَ الإِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِيْ صَحَيْحٌ مَوْقُوْفًا عَلَى سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ فَيُهَ إِلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ لِيْ أَنَّهُ مِنَ الإِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِيْ كَانَ تَلقَّاهَا عَنْ أَسْيادِهِ حِيْنَمَا كَانَ نَصْرَانِيًّا) قوله: "فدخل النار": مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل، لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم، صار مشركا، فدخل النار. ٢- فالأول ممنوع، والثاني جائز، فإذا رأيت من آوى محدثا، فلا تقل: لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم، والدليل على ذلك: أن النبي لَمَا الله عن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: "اللهم! العن فلانا وفلانا وفلانا" لهي عن ذلك بقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ

التَّامِنَةُ: هَذِهِ القِصَّةُ العَظِيْمَةُ، وَهِيَ قِصَّةُ الذُّبَاب

التَّاسِعَةُ: كُوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِيْ لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ ١

الْعَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشِّرْكِ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى القَتْلِ وَلَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا الْعَمَلَ الظَّاهِرَ؟! ٢

يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨] فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه.

١ فِيْهِ إِشْكَالٌ مِنْ جِهَةِ القَصْدِ، وَمِنْ جِهَةِ العُذْرِ وَالإِكْرَاهِ، وَمِنْ جِهَةِ الجَزَاءِ،
 فَمَا الجَوَابُ؟ الجَوَابُ فِيْهِ تَوْجَيْهَاتٌ عِدَّةُ:

١) إِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ قَاصِدًا لِهَذَا الذَّبْحِ غَيْرَ مُبَالٍ بِحُرْمَتِهِ، فَهُوَ غَيْرُ مُكْرُو.

٢) وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُكْرَهًا وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ النَّارَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرِيْعَتِهِم قَبُوْلُ العُذْرِ بِالإِكْرَاهِ، وتَشْهَدُ لِذَلِكَ أُمُوْرٌ، منها: قَوْلُهُ فَيْ (وُضِعَ يَكُنْ فِي شَرِيْعَتِهِم قَبُوْلُ العُذْرِ بِالإِكْرَاهِ، وتَشْهَدُ لِذَلِكَ أُمُورٌ، منها: قَوْلُهُ فَيْ (وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (البَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (٤٥١١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (١١١٠) وَهُوَ صَرِيْحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا عَنِ اللَّمَّة سَابِقًا.

٣) وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الحَدِيْثَ مِنَ الإِسْرَائِيْلِيَّاتِ وَلَيْسَ بِمَرْفُوْعِ؛ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي هَذَا الاَسْتِدْلَالِ لِمُخَالَفَتِهِ النُّصُوْصَ الكَثِيْرَةَ المُصَرِّحَةَ بِالعُذْرِ بِالإِكْرَاهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: هَذَا الاَسْتِدْلَالِ لِمُخَالَفَتِهِ النُّصُوْصَ الكَثِيْرَةَ المُصَرِّحَةَ بِالعُذْرِ بِالإِكْرَاهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَنْ شَرَحَ لَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النحل: ١٠٦]

٢ - هَلِ الأَوْلَى لِلإِنْسَانِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ أَنْ يَصْبِرَ وَلَوْ قُتِلَ! أَوْ يُوافِقَ ظَاهِرًا؟ وَالجَوَابُ عَلَى حَالَاتٍ:

١) إِنْ كَانَ كُفْرًا ظَاهِرًا وبَاطِنًا فَهَذِهِ رِدَّةٌ، لَا تَجُو ْزُ مُطْلَقًا.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِيْ دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا؛ لَمْ يَقُلْ: (دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَاب).

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ).

التَّالِثَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُوْدُ الأَعْظَمُ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ ١

#### ASTROCKER.

إِنْ كَانَ ظَاهِرًا وَلَيْسَ بَاطِنًا لِلتَّحَلُّصِ مِنَ الإِكْرَاهِ جَازَ، وَدَلَّ لَهُ حَدِيْتُ عَمَّارِ مَرْفُوْعًا، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: ٢٨]

٣) لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، فَهَذَا جَائِزٌ وَهُوَ مِنَ الصَّبْرِ، وَالأَوْلَى مِنْهُمَا بِحَسْبِ حَالِهِ: أ) فَإِنْ كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي الدِّيْنِ لِلعَامَّةِ؛ أَوْ أَنَّ بَقَاءَهُ حَيًّا فِيْهِ نَفْعُ وَزِيَادَةُ خَيْر لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاس، فَالتَّقِيَّةُ أَوْلَى.

ب) وَإِنْ كَانَ فِي مُوَافَقَتِهِ ظَاهِرًا عَلَى الكُفْرِ (أُو الضَّلَالِ) ضَرَرٌ عَلَى الإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَصْبِرُ -وَقَدْ يَكُوْنُ وَاجبًا-، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّبْرِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ اللهِ اللهِ إِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي التَّهِلُكَةِ.

1- الحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم، وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب، وقد بينا المراد في المسألة التاسعة، والحمد لله رب العالمين.

#### (11)

# بَابُ لا يُذْبَحُ لِلهِ بِمَكَانَ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨] الْآيَةُ ١

- عَنْ ثَابِتَ بْنِ الضَّحَّاكِ وَ اللَّهِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلُّ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: (هَلْ كَانَ فِيها وَثَنُ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيها وَثَنُ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟ قَالُوا: لَا، فقالَ رَسُولِ اللَّه عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟ قَالُوا: لَا، فقالَ رَسُولِ اللَّه عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟

فيه نصف صف، والباقون في المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين.

قية تصف صف، والباقول في المسجد الانجر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين. وجه المناسبة من الآية: أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لهى الله رسوله أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة، لكنه محل معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة، وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار.

<sup>1-</sup> قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبِدًا} [التوبة: ١٠٨]: ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار، حيث بني على نية فاسدة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَه} [التوبة: ١٠٨] والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك:

١. مضارة مسجد قباء، ولهذا يسمى مسجد الضرار.

٢. الكفر بالله، لأنه يقرر فيه الكفر - والعياذ بالله -، لأن الذين اتخذوه هم المنافقون.
 ٣. التفريق بين المؤمنين، فبدلا من أن يصلى في مسجد قباء صف أو صفان يصلى

فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعَصيةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَادُهَا عَلَى شَرْطِهِمَا ١

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨] الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيةِ قَدْ تُؤتِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ ٢ الثَّالِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيةِ المُشْكَلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ البَيِّنَةِ؛ لِيَزُوْلَ الإِشْكَالُ ٣ الثَّالِعَةُ: رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكَالُ ٣ المَسْأَلَةِ البَيِّنَةِ؛ لِيَزُوْلَ الإِشْكَالُ ٣ الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ المُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. الحَّامِسَةُ: أَنَّ تَحْصِيْصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ ١ الخَامِسَةُ: أَنَّ تَحْصِيْصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلًا مِنَ المَوَانِعِ ١ النَّذُرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ ١

1- لو أحيب بنعم، لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص، فالأمر للإباحة، وقوله: "أوف بنذرك" علل في ذلك بانتفاء المانع، فقال: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله".

▼ - أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك، حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابحة المشركين، أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان، وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا، فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد.

٣- فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول على بين ذلك بالاستفصال.

السَّادِسَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ وَتَنُّ مِنْ أُوْتَانِ الجَاهِلِيَّةِ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. السَّابِعَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. الشَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيةٍ. التَّاسِعَةُ: الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ ٢ العَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.



1- لقوله على: "أوف بنذرك"، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة، فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي، كان ممنوعا، مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل، فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية، كان ممنوعا.

Y- Y يشترط في التشبه قصد التشبه، فإذا كان الفعل من خصائص الكفار فهو تشبه منهي عنه، ولو من غير نية التشبه؛ قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى- (فإن قال قائلُ: إنّا لا نقصد التّشبّه بهم؟ فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه أنه أنه شيطان، وحينئذ يسجد لها الكُفارُ) والمصلى لا يقصدُ ذلك، إذ لو قصده كفر، لكن شيطان، وحينئذ يسجد لها الكُفارُ) والمصلى لا يقصدُ ذلك، إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرامُ) فنهى النبي على عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لا يتشبه المسلم بالكفار في صلاته، مع أنه لا يتصور قصد التشبه بالكفار؛ فصلاة المسلم لله وصلاتهم لغير الله، وربما يجهل المصلي الحكمة من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ويمنع من ذلك.

#### (11)

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

- وَقُوْلُ اللَّه تَعَالَى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } [الإنسان: ٧] ١

- وَقَوْلُهُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ضَلِيهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَمَ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ).

#### \*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: وُجُوْبُ الوَفَاء بالنَّذْر.

التَّانِيَةُ: إِذَا تُبَتَ كُونُهُ عِبَادَةً للَّهِ؛ فَصَرَفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكُ ٢

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيةِ لَا يَجُونْ الوَفَاءُ بهِ.

# ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

1- وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك، إذن الدليل هو: أن النذر داخل في تعريف العبادة (كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة) كذلك الدليل على أن النذر عبادة: قوله تعالى {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: ٣٥] في التفسير الميسر (١/٤٥): "إذ قالت امرأة عمران حين حملت: يا رب إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك"

٢ - وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

#### (17)

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن: ٦] ٢

١ - الاسْتِعَاذَة تَتَضَمَّنُ عَمَلَيْن:

أَ) عَمَلٌ بَاطِنٌ؛ وَهُوَ تَوَجُّهُ القَلْبِ وَسَكَنُهُ وَاضْطِرَارُهُ وَحَاجَتُهُ إِلَى هَذَا الْمُسْتَعَاذِ بِهِ وَاعْتِصَامُهُ بِهِ، وَتَفْوِيْضُ أَمْرِ نَجَاتِهِ إِلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَجُوْزُ لِغَيْرِ اللهِ وَحْدَهُ سَوَاءً كَانَ المَطْلُوْبُ فِي طَاقَةِ المَحْلُوْق أَمْ لَا.

ب عَمَلٌ ظَاهِرٌ؛ وَهُوَ الطَّلَبُ، وَهَذَا القَدْرُ وَحْدَهُ يَجُورْرُ مِنَ المَخْلُوقِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيْهِ ثَلَاثُ خِصَالِ: حَيُّ، حَاضِرٌ، قَادِرٌ، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في "صحيح مسلم" لما ذكر النبي عَنَيُ الفتن، قال: "فمن وجد من ذلك ملجأ، فليعذ به"، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة.

٧- قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرِ رَحِمَهُ الله فِي التَّفْسِيْرِ: (وَقَوْلُهُ {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } أَيْ: كُنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا فَضْلًا عَلَى الْإِنْسِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُوْذُوْنَ بِنَا إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا أَوْ مَكَانًا مُوحِشًا مِنَ البَرَارِي وَغَيْرِهَا الْإِنْسِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُوْذُوْنَ بِنَا إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا أَوْ مَكَانًا مُوحِشًا مِنَ البَرَارِي وَغَيْرِهَا الْإِنْسِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُوْدُوْنَ بِعَظِيْمٍ ذَلِكَ المَكَانِ مِنَ الجَانِّ أَنْ أَكَويَهُمْ بَشَيْء يَسُوهُ عُمْمُ وَهَمْ كَمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَدْخُلُ بِلَادَ أَعْدَائِهِ فِي جَوَارِ رَجُل كَبِيْرٍ وَذِمَامِهِ وَخِفَارَتِهِ، فَلَمَّا رَأَتِ الجِنُّ أَنَّ الإِنْسَ يَعُوْذُونَ بِهِمْ حَمِنْ خَوْفَهِمْ مِنْهُمْ وَهُمُّ وَذَوْنَ بِهِمْ حَمِنْ خَوْفَهِمْ مِنْهُمْ وَدُونَ بِهِمْ مَعَافَةً، وَأَكْثَرَ تَعُوثُذًا وَادُوهُمُ مَا قَالَ قَتَادَةُ: {فَزَادُوهُمُ مَوَعَلًا أَيْ: إِثْمًا وَازْدَادَتِ الجِنُّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ جَرَاءَةً)

- وَعَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَيْ قَالَتْ: سَمَعَتُ رَسُول اللَّه فِي يَقُول: (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءُ، حَتّى مَنْزِلِهِ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ آيَةِ الجِنِّ.

1 - قوله: "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً": يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة، أو الطارئة، بدليل أنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

قَوْلُهُ (بِكُلِمَاتِ الله): الْمُرَادُ بِالكَلِمَاتِ هُنَا: الكَلِمَاتُ الشَّرْعِيَّةُ وَالكَوْنيَّةُ.

- فَكَلِمَاتُهُ الكَوْنِيَّةُ (القَدَرِيَّةُ): وَهِيَ الَّتِيْ يُكُوِّنُ اللهُ بِهَا الأَشْيَاءَ وَيُقَدِّرُهَا، فَهِيَ الَّتِيْ لَكُوِّنُ اللهُ بِهَا الأَشْيَاءَ وَيُقَدِّرُهَا، فَهِيَ الَّتِيْ لَا يُحَاوِزُهَا بَرُّ وَلَا فَاجِرُ، فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ لَا يَتَجَاوَزُهُ لَا البَرُّ وَلَا النَّرُ وَلَا البَرُّ وَلَا النَّرُ وَلَا النَّرُ وَلَا النَّرُ اللهَ النَّهُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ لَا يَتَجَاوَزُهُ لَا البَرُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- أُمَّا كَلِمَاتُهُ الدِّيْنِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فَهِيَ شَرْعُهُ تَعَالَى الَّذِيْ أَنْزَلَهُ عَلَى عِبَادِهِ.

قَوْلُهُ (التَّامَّات): أَيْ: الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا نَقْصٌ وَلَا عَيْبٌ، وَتَمَامُ الكَلَامِ هُوَ بِأَمْرِيْنِ:

١) الصِّدْقُ فِي الأَخْبَارِ.

٢) العَدْلُ فِي الأَحْكَامِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ
 لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [الأنعام: ١١٥]

تنبيه: كل ما أخبر به النبي على من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب، ولكن لوجود مانع، مثل: قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب، بل لوجود مانع بين السبب وأثره، ومنه: التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد، لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب.

التَّانيَةُ: كُوْنُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: الِاسْتِدْلالُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَدِيْثِ؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ الله غَيْرُ مَحْلُوْقَةٍ، لِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِالمَحْلُوْقِ شِرْكُ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيْلَةُ هَذَا الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارهِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ كُوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيُوِيَةٌ -مِنْ كَفِّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ-؛ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ ١

# SHEDING CONTRACTOR

1 - معنى كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك، ولو حصل لك فيه منفعة، فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. أمثلة:

- الجن، فقد يعيذونك، وهذا شرك مع أن فيه منفعة.
- قد يسجد إنسان لملك، فيهبه أموالا وقصورا، وهذا شرك مع أن فيه منفعة، ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء، فلا يخرجهم ذلك عن كوهم مشركين.

وفي الحديث فائدة، وهي: أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه، ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، فأبدل بهذه الكلمات، وهي: أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا له أمثلة في القرآن والسنة.

فمن القرآن: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا} [البقرة: ١٠٤] فلما لهاهم عن قول (راعنا) ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو (انظرنا) ومن السنة: قوله لله لمن لهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين، والصاعين بالثلاثة: "بع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا" فلما منعه من المحذور، فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه.

#### (11)

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتغيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرِهُ ١

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّ لَهُ إِلَّا هُوَ} فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦) وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [يونس: ١٠٧- ١٠٧]

- وَقُوْلُهُ: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت: ١٧] ٢

1 - مراد المؤلف بقوله: "أَوْ يَدْعُو غَيْرهُ" دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، فالدُّعَاءُ نَوْعَانِ:

(١) دُعَاءُ عِبَادَةٍ: كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ العِبَادَاتِ، وَسُمِّيَ دُعَاءً لِأَنَّهُ دَاعِ بِلِسَانِ حَالِهِ، فَمَعْلُوْمٌ أَنَّ مَنْ يُرِيْدُ الجَنَّةَ وَالبُعْدَ عَنِ النَّارِ؛ فَإِنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى أَعْمَالِ بِلِسَانِ حَالِهِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ يُرِيْدُ الجَنَّةَ وَالبُعْدَ عَنِ النَّارِ؛ فَإِنَّهُ يُحَافِظُ عَلَى أَعْمَالِ الطَّاعَةِ لللهِ، فَهُو دَاعٍ فِي الجُمْلَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَطَّاعَةِ لللهِ، فَهُو دَاعٍ فِي الجُمْلَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } [غافر: ٦٠] لَكُمْ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَةً، وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَحُوزُ صَرَّفُهُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَهُو فَحَعَلَ سُبْحَانَهُ الدُّعَاءَ عِبَادَةً، وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَحُوزُ صَرَّفُهُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَهُو المَصُوْدُ بالجَدِيْثِ هُنَا.

٢) دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ: أَيْ: يَدْعُوْ سَائِلًا بِلِسَانِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ فِيْهِ تَفْصِيْلُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِ اللَّهِ اللَّمْعَ التَّأْكِيْدِ عَلَى كَوْنِ دُعَاءِ اللَّهْعُوِّ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ حَيًّا حَاضِرًا قَادِرًا (مَعَ التَّأْكِيْدِ عَلَى كَوْنِ دُعَاءِ اللَّهْعُوِّ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ اللَّهُ تَعَالَى)، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَى: (مَنْ دَعَاكُمْ الأَسْبَابِ؛ وَأَنَّ النَّفْعَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اللهِ تَعَالَى)، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَى: (مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ) (أَبُو دَاود (١٦٧٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا الصَّحِيْحَةُ (٢٥٤)

٧- الشاهد من هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} [العنكبوت: ١٧] فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقر، والله هو الذي يستحق الشكر، وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق، فكيف تستغيث بها ؟!

- وَقَوْلُهُ: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَالَ إِلَا عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

- وَقُولُهُ: {أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل: ٦٦] ١ - وَرَوَي الطَّبَرانِيُّ بِإِسْنادِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فِي مُنافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنينَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: قُومُوا بِنا نَسْتَغيثُ بِرَسُولِ اللَّه فِي مَنْ هَذَا الْمُنافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ فِي (إَنَّهُ لَا يُسْتَغاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغاثُ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ. الأُوْلَى: أَنَّ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ} [يونس: الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ} [مونس: ١٠٦]

الشَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ ٣

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ، صَارَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كُوْنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كُوْنِهِ كُفْرًا ١

وفيه ابن لهيعة، ورجل لم يسم، انظر: "المجمع" (١/٨).

1- فِيْهِ بَيَانُ أَنَّ الْمُشْرِكَ يُخْلِصُ للهِ تَعَالَى فِي الشِّدَّةِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُجِيْبُهُ -رُغْمَ أَنَّهُ مُشْرِكُ فِي الأَصْلِ-، وَفِيْهِ بَيَانُ سِرِّ قَوْلِهِ ﷺ (وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ)
٢- رواه: الطبراني؛ كما في "مجمع الزوائد" (١٠/٩٥١) عن عبادة بن الصامت،

٣- يؤخذ من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس: ١٠٦] مضافا إلى قوله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]

السَّابِعَةُ: تَفْسيْرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ.

التَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ اللهِ؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسيْرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ لَا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ الله.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.

التَّانيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةً: كُفْرُ اللَّدْعُوِّ بِتِلْكَ العِبَادَةِ ٢

الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُوْرَ هِيَ سَبَبُ كُوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ ٣

السَّادِسَةَ عَشْرَةً: تَفْسيْرُ الآيَةِ الخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ العَجِيبُ؛ وَهُوَ إِقْرَارُ عَبْدَةِ الأَوْثَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيْبُ المُضْطَرَّ إِلَّا اللهُ، وَلِأَجْلِ هَذَا يَدَعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ.

الْتَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيْدِ، وَالتَّأَدُّبُ مَعَ الله.

#### ASSESSED ASSESSED

١- تؤخذ من قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ} فلم
 ينتفع من دعائه هذا، فخسر الدنيا بذلك، والآخرة بكفره.

٢- معنى كفر المدعو: رده وإنكاره، فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره تؤخذ من قوله: {و كَانُوا بعِبَادَتِهمْ كَافِرينَ}.

٣- سَبَبُ كُوْنِهِ أَكْثَرَ النَّاسِ ضَلَالًا أُمُوْرٌ:

ا) أَنَّهُ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ.
 ٢) أَنَّهُ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ.
 ٢) أَنَّهُ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ أَعْدَاءً.
 ٢) أَنَّهُم كَافِرُوْنَ بِعِبَادَتِهِم.

# مُخْتَصَرُ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ فِي عَدَمِ سَمَاعِ الأَمْوَاتِ ، مُخْتَصَرُ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ فِي عَدَم سَمَاعِ الأَمْوَاتِ ،

اعْلَمْ أَنَّ كُوْنَ المَوْتَى يَسْمَعُوْنَ أَوْ لَا يَسْمَعُوْنَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ غَيْبِيُّ مَحْضٌ مِنْ أَمُوْرِ البَرْزَخِ الَّتِيْ لَا تُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الشَّرِيْعَةِ حَصْرًا، فَلَا يَجُوْزُ الخَوْضُ فِيْهِ الطَّقْيسَةِ وَالآرَاء وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِيْهِ مَعَ النَّصِّ إِنْبَاتًا وَنَفْيًا

وَأَهَمَّيَّةُ هَذَا البَحْثِ هُو صِلْتُهُ الوَطِيْدَةُ بِمَسْأَلَةِ الاسْتِغَاثَةِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى مِنَ الأَمْوَاتِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ أَوِ الأَنْبِيَاءِ أَوِ الشُّيُوْخِ اللهِ يَعْرَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الأَمْوَاتِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ أَوِ الأَنْبِيَاءِ أَوِ الشَّيُو خِ النَّيْوِ اللهَّيْوِ اللهُ يُهْدَمُ اللهَ يُهْدَمُ لَا اللهُ اللهُ يُهْدَمُ لَا اللهُ الله

\*\*\*

# الأدِلَّةُ التَّفْصِيْلِيَّةُ

اللَّالِيْلُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ } [فاطر: ٢٢] وَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا يَشْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ } [فاطر: ٢٢] وَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا يَشْمِعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ } [النمل: ٨٠] [الروم: تُسْمِعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ } [النمل: ٨٠] [الروم: ٢٥] وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَى لَا يَسْتَطِيْعُ إِسْمَاعَ مَنْ

۱- من وضع صاحب التعليقات نقلا من التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص: ١٠١)

٢- هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ العِلْمِ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ سَمَاعَ الأَمْوَاتِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَا يُحِيْزُ أَبَدًا
 الاسْتِغَاثَةَ بهم.

فِي القُبُوْرِ، وَفِي الآيَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ إِسْمَاعَ المَوْتَى، فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى { يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَحْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَحْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْمَعُوا مُن اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكُونَ بِشِرْكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ مَوْتَى السَّمْعِ عَنْ يُنْبُعُكُ مَثْلُونَهُم مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ مَوْتَى الأَوْلِيَاءِ وَالطَّرِيْنَ كَانَ المُشْرِكُونَ يَدْعُونَهُم مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ مَوْتَى الأَوْلِيَاءِ وَالطَّرِيْنَ كَانَ المُشْرِكُونَ يَدْعُونَهُم فِي التَّمَاثِيْلِ وَالأَصْنَامِ.

اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ : حَدِيْثُ قَلِيْبِ بَدْرِ؛ وَأَقْتَصِرُ عَلَى حَدِيْثُ اَبْنِ عُمَرَ فِي الْبُخَارِيِّ؛ قَالَ: (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ البُخَارِيِّ؛ قَالَ: (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا؟) ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ)، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيعْلَمُونَ مَا أَقُولُ )، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيعْلَمُونَ أَنَّ الّذِيْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَتُّ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةِ: تَقْيِيْده ثُمَّ قَرَأَت إلاَيقَ وَوَجْهُ اللَّلَالَةِ: تَقْيِيْده ثُمَّ قَرَأَت ﴿ إِلنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَى } حَتَّى قَرَأَتِ الآيَقَ وَوَجْهُ اللَّلَالَةِ: تَقْيِيْده هَوَاتُ هُواتَ عَلَى اللَّهُ مَوْ الْمَالُونِ فَي غَيْرِ هَمْ مَوتَى القَلِيْبِ بِقَوْلِهِ (الآنَ)، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُم لَا يَسْمَعُونَ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ، وَهُو المَطْلُونِ فَي غَيْرِ الْآنَ)، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُم لَا يَسْمَعُونَ فِي المُوثَى أَشَامُ لَا يَسْمَعُونَ وَي غَيْرِ هَمْ مَوتَى القَلِيْبِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ قَدْ سَمِعُوا نِدَاءَ النَّبِيِّ فَي المُوتَى أَنَّهُم لَا يَسْمَعُونَ وَي الْمَولِي الْمُوتَى أَنَّهُم لَا يَسْمَعُونَ وَي اللَّهُ عَالَى إِيَّاهُم خَرْقًا لِلعَادَةِ وَمُعْجَزَةً لِلنَّبِيِّ فَي وَلِكَ أُورَدَهُ الخَطِيْبُ إِللَّهُ اللَّهُ عَالَى إِيَّاهُم خَرْاتِ مِنْ مِشْكَاةٍ المَصَابِيْحِ؟

الدَّلِيْلُ الرَّابِعُ: حَدِيْثُ النَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا (إِنَّ للهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِیْنَ فِي الأَرْضِ یُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ) وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ أَنَّهُ صَرِیْحُ فِي أَنَّ النَّابِيَّ فِي الأَرْضِ یُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ) وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ أَنَّهُ صَرِیْحُ فِي أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ، إِذْ لَوْ کَانَ یَسْمَعُهُ بِنَفْسِهِ لَمَا کَانَ النَّبِيَّ فِي لَمَا کَانَ یَسْمَعُهُ بِنَفْسِهِ لَمَا کَانَ النَّبِيَ فِي لَمَا کَانَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْ کَانَ یَسْمَعُهُ بِنَفْسِهِ لَمَا کَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْ کَانَ يَسْمَعُهُ بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ

بِحَاجَةٍ إِلَى مَنْ يُبَلِّغُهُ إِيَّاهُ، فَالاسْتِدْلَالُ هُنَا هُوَ مِنْ بَابِ قِيَاسِ الأَوْلَى بِالنِّسْبَةِ لِعُمُوْمِ الأَمْوَاتِ؛ وَلِعُمُوْمِ الكَلَامِ.

\*\*\*

# أُدِلَّةُ المُخَالِفِيْنَ

إِنَّ أَقْوَى مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ هُوَ:

الدَّلِيْلُ الأُوَّلُ: حَدِيْثُ قَلِيْبِ بَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وهو حَاصُّ بِأَهْلِ القَلِيْبِ مِنْ جِهَةٍ، وَأَنَّهُ دَلِيْلُ الأُوَّلُ: حَدِيْثُ قَلِيْبِ بَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وهو حَاصُّ بِأَهْلِ القَلِيْبِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ دَلِيْلُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي المَوْتَى أَنَّهُم لَا يَسْمَعُونَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَأَنَّ سَمَاعَهُم كَانَ خَرْقًا لِلعَادَةِ فَلَا دَاعِيَ لِلإَعَادَةِ.

اللَّالِيْلُ الثَّانِي: حَدِيْثُ حَفْقِ النَّعَالِ؛ فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا (إِنَّ المَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ؛ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا، يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَان: ....) وَالجُوابُ: أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِوَقْتِ وَضْعِهِ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَان: ....) وَالجُوابُ: أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِوَقْتِ وَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ وَمَحِيْءِ الْمَلكَيْنِ إِلَيْهِ لِسُؤَالِهِ؛ فَلَا عُمُومَ فيهِ، وَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَبْوِيْهِ عَلَى الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ: -بَابُ المَيْتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النَّهُ أَيْضًا حَدِيْثُ عَمْرو بْنُ العَاصِ فَي قَالَ: (إِذَا دَفَنْتُمُونِي، خَفْقَ النَّعالِ - وَمِثْلُهُ أَيْضًا حَدِيْثُ عَمْرو بْنُ العَاصِ فَي قَالَ: (إِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَاقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، فَهُو مِنْ نَفْسِ البَابِ أَيْضًا. وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى الْعَاصِ فَي مَنْ نَفْسِ البَابِ أَيْضًا. وَاعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) رَواهُ مُسْلِمٌ، فَهُوَ مِنْ نَفْسِ البَابِ أَيْضًا. اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ : بَعْضُ الأَحَدِيْثِ الَّتِيْ يُسْتَدَلُ بِهِ الللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ مَاذَا أُواتِثُ عَلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَالِمُ اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ : بَعْضُ الأَحْرَاثِ النَّيْ يُسْتَدَلُ بُعِنْ الْعَاسِ البَابِ أَيْضًا اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ : بَعْضُ الأَحْرَادِ النَّيْ الْعَالِ اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ اللَّالِيْلُ الثَّالِثُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْ مِنْ نَفْسِ البَابِ أَنْ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى ا

١) (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ) مَوْضُوْعٌ
 ٢) حَدِیْتُ (مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ؛ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ) ضَعِیْفُ
 عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ) ضَعِیْفُ



(10)

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

# {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَضْلُقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا } [الأعراف: ١٩١، ١٩١] ١

- وَقَوْلُهُ {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ } [فاطر: ١٣] الْآيَةُ

۲

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: شُجَّ النبي عِنَّمُ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، فَقَالَ: (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمُ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ)؟ فنَزَلَت: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (آل عِمْرَان:١٢٨) ٣

١- هَذَا البَابُ يَصْلُحُ أَنْ يُسَمَّى بِ (بَابِ مَنْ تَعَلَّقَ بِالصَّالِحِيْنَ)، وَقَدْ جَعَلَهُ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله بَعْدَ البَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِبَيَانِ العِلَّةِ فِي النَّهْي عَنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، فَهُوَ مِنْ بَاب الاسْتِدْلَال بتَوْحِيْدِ الرُّبُوْبيَّةِ عَلَى تَوْحِيْدِ الأَلُوْهِيَّةِ.

قَوْلُهُ تعالى {أَيُشْرِكُونَ}: الاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيْخِ، وَالمَقْصُوْدُ هُنَا بِ إِلَيْنُكَارِ وَالتَّوْبِيْخِ، وَالمَقْصُوْدُ هُنَا بِ { أَيُشْرِكُونَ} أَيْ: فِي العِبَادَةِ.

#### والاسْتِدْلَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {أَيُشْرِكُونَ} هُوَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ؛ هِيَ:

١) أَنَّ آلِهَةَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا تَحْلُقُ؛ وَمَنْ لَا يَخْلُقُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ.

٢) أَنَّهُم مَخْلُوْقُوْنَ مِنَ العَدَمِ فَهُم مُفْتَقِرُوْنَ إِلَى غَيْرِهِم ابْتِدَاءً.

٣) أَنَّهُم لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ مَنْ دَعَاهُم.

٤) أَنَّهُم لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ أَنْفُسَهُم.

٢ - قوله: (مِنْ قِطْمِيرٍ): القطمير: اللفافة الرقيقة التي على النواة.

٣- قوله: "شُجَّ": الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة.

- وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ مَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلانًا وَلَا وَلَا عَمْرَانًا وَلَا عَمْرَانًا وَلَا عَلَاللَّا وَلَا عَلَاللَّا وَلَا عَمْرًا وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَانًا وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَانًا ولَا عَلَاللَّا وَلَا عَلَالًا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولللللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَالًا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَاللَّاللَّا ولَا عَلَاللَّا ولَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا

وَفِي رُواَيَةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بِنِ عَمْرُو وَالْحَارِثَ بِنِ عَمْرُو وَالْحَارِثَ بِنِ هِشَام، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (آل عِمْرَان: ١٢٨) ١

- وَفِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ فَهَالَ: مَعْشَرَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ { وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ } (الشُّعَرَاء: ٢١٤) - فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ -أُو عَلَيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا بَنِي عَبْدِ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ مِنَ اللهِ سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا، كَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا عَلَى اللهِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْعًا اللهِ اللهِ سُلِيْنِي مَا شَيْعًا مِنْ مَالِي اللهِ الل

قوله: "وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ": السنان المتوسطان يسميان ثنايا، وما يليهما يسميان رباعيتين.

١- على هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي على هؤلاء، وقوله: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟" ولا مانع أن يكون لترول الآية سببان، وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم على: لِذلك فَإِنَّ مِنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ أَنَّ لَا الثلاثة وحسن إسلامهم على: لِذلك فَإِنَّ مِنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ أَنَّ لَا يَشْهَدُوا لِأَحَدِ بِجَنَّةٍ وَلَا بِنَارٍ إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّصُّ، كَمَا فِي العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: (وَلَا نُنَرِّلُ أَحَدًا مِنْهُم جَنَّةً ولَا نَارًا).

Y- قوله: "أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا": أي: أو قال كلمة نحوها، أي شبهها، وهذا من احتراز الرواة ألهم إذا شكوا أدبى شك قالوا: أو كما قال، أو كلمة نحوها، وما أشبه ذلك! وعليه ف "أو": للشك والتردد.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ الآيتَيْنِ. الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

التَّالِثَةُ: قُنُوْتُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاء يُؤَمِّنُوْنَ فِي الصَّلَاةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اللَّاعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ ١

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الكُفَّارِ، مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهِمْ، وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا: التَّمْثِيْلُ بِالقَتْلَى -مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمِّهِمْ-. السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً}.

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ {أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ} فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُوْنَ} فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَإَنَّهُمْ فَالِمُوْنَ} فَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: القُّنُوْتُ فِي النَّوَازِلِ

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ اللَّهْ عُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ٢

1- حتى في هذه الحال لا يملك النبي على من أمرهم شيئا، وهذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، وليس مراده الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له.

#### ٧ - مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول على الدعاء أو لعن المعينين؟

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما؛ فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما، ولفظ ما ورد عن أبي هريرة في أنه قال: "لأقربن صلاة النبي في فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده؛ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار" (متفق عليه)

ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل شره في نحره، ونحو ذلك.

العَاشِرَةُ: لَعْنُ الْمُعَيَّنِ فِي القُنُوْتِ ١

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: قِصَّتُهُ عِلَى لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ {وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ}.

التَّانِيةَ عَشْرَةَ: جَدُّهُ عِلَى فِي هَذَا الأَمْرِ؛ بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الثَّانِيةَ اللَّهُ الْأَنْ ٢ الخُنُوْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ ٢

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: قَوْلُهُ لِلْأَبْعَدِ وَالأَقْرَبِ (لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا) فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ (يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! لَا أُغْنِي عَنْك مِنَ اللهِ شَيْئًا) فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ اللهِ شَيْئًا فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ اللهِ شَيْئًا فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ اللهِ شَيْئًا فَلْ الْمُوسِنَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا الْمُوسِنِ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يُغْنِي شَيْئًا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يُغْنِي شَيْئًا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنّهُ لَا يَعْنِي شَيْئًا وَقَعَ فِي قُلُوبٍ حَوَاصٍّ النَّاسِ اليَوْمَ، تَبَيَّنَ لَهُ تَرْكُ التَّوْحِيْدِ وَغُرْبَةُ الدِّيْنِ ٣ التَّوْحِيْدِ وَغُرْبَةُ الدِّيْنِ ٣

1- هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع، ثم نهي عنه؛ فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا؛ فهذا فيه نظر لأن النبي على نهى عن ذلك.

٢- أي: لو أن إنسانا جمع الناس، ثم قام يحذرهم كتحذير النبي القالوا: محنون.
 ٣- لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء، ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد، يدعون الرسول الكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، ويرددون:

#### يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم

وغير ذلك من الشرك، وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول على ومقامه عند الله، وأنه سيد الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة، فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له.

ولهذا نعى الله -سبحانه- على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بألهم لا يعقلون، وكلام المؤلف حق؛ فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.

(11)

# بَابُ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

# {حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٣] ١

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سَلْسَلَةً عَلَى صَفْوَانَ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ٢ {حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٣] فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ -وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - وَصَفَهُ سُفْيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - وَصَفَهُ سُفْيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

١ - قوله تعالى: "قَالُوا الْحَقَّ": الحَقُّ هُنَا: هُوَ صِفَةُ كَلَام الله تَعَالَى.

مُنَاسَبَةُ الآيَةِ لِلتَّوْحِيْدِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَعَالَى مُنْفَرِدًا فِي الْعَظَمَةِ وَالكِبْرِيَاءِ؛ فَيجِبُ أَنْ مُغَرَدَ بِالعِبَادَةِ، وهذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله؛ لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عزوجل ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله -سبحانه - الفزع.

٧- قوله: "كَأَنَّهُ"؛ أي: صوت القول في وقعه على قلوهم.

قوله: "صَفْوَانَ": هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم، والمُرَادُ تَشْبِيْهُ مَا يَحْصُلُ مِنَ الفَزَعِ فِي القُلُوْبِعندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان، وَلَيْسَ المُرَادُ تَشْبِيْهَ الصَّوْتِ بَالصَّوْتِ، لأن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١].

قوله: "يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ": النفوذ: هو الدخول في الشيء، ومنه: نفذ السهم في الرمية؛ أي: دخل فيها، والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ.

- فَيَسْمَعُ الِكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانَ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا ١ وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدِرَكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَها مَائة كِذْبَةً فَيُقَالُ: أَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَلَا لَكُلُولُ وَلَا لَكُ الْكَلِمَةِ النِّي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ وَوَ وَلَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاواتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ اللَّهُ تَعَالَى ٢ شَدِيدَةٌ حَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهُلُ السَّمَاواتِ مَنْهُ رَجْفَةٌ اللَّهُ مِنْ شَدِيدَةٌ حَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهُلُ السَّمَاواتِ مَنْهُ وَهُو السَّمَاءُ اللَّهُ مِنْ صَعْدَا، فَيكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرُفُعُ رَأْسُهُ جَبْرِيلُ، فَيُكُلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْمِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُنُ جَبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَ مَرَّ بسَمَاءُ سَأَلُهُ مَلَائكُتُهَا: مَا اللَّهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمُهُ اللَّهُ مَنْ مَا قَالَ جَبْرِيلُ وَيَقُولُ حَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ مَا قَالَ جَبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلًى الْكَبَرُهُ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَرَالًى اللَّهُ عَلَى الْمَائِكَةُ مَا أَلُولُ مَا قَالَ جَبْرِيلُ، فَيَتُهِي جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى عَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ عَرَاللَهُ عَلَى الْمَائِكَةُ مَا مَلَا لَا اللَّهُ عَلَى الْمَائِكَةُ عَلَى الْمَائِولُونَ الْمُولُونَ الْمَائِكَةُ مَا قَالَ جَبْرِيلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَائِكُونُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِدُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَائِعُولُونَ الْمَائِلُكُ عَلَى اللَّهُ

<sup>1-</sup> قوله: " فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ..." إلخ: الشهاب: جزء منفصل من النجوم، وهي كما ثاقب، قوي، ينفذ فيما يصطدم به، فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الفلك: تترل إلى الأرض، وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم، فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها، واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول في إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني: الأقرب: أهم انقطعوا في وقت البعثة فقط، حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا.

٢- فِي الحَدِيْثِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الإِرَادَةِ للهِ تَعَالَى، وسيأتي بيان أقسام الإرادة بعد هذا الباب مباشرة -إن شاء الله تعالى-.

٣- لَهُ شَوَاهِدُ: قَالَ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَحْقِيْقِ كِتَابِ (التَّنْكِيْلُ) (٢/٧٣٥) للمُعَلِّميِّ اليَمَانِيِّ (المَّنْنُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، فلَهُ شَوَاهِد... فَالنَّكَارَةُ فِي السَّنَدِ فَقَط).

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ الآيَةِ.

الثّانِيةُ: مَا فِيْهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَا تَعَلَّقَ عَلَى الثَّالِحِيْنَ، وَهِيَ الآيَةُ الَّتِيْ قِيْلَ إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْبِ ١ الصَّالِحِيْنَ، وَهِيَ الآيَةُ الَّتِيْ قِيْلَ إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْبِ ١ الثَّالِثَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٣]

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ٢

الْخَامِسَةُ: أَنَّ جَبْرِيْلَ يُحِيْبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقُوْلِهِ (قَالَ: كَذَا وَكَذَا).

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أُوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيْلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَوَاتِ كُلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

التَّامِنَةُ: أَنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كُلَّهُمْ.

التَّاسِعَةُ: ارْتِجَافُ السَّمَوَاتِ لِكَلَامِ الله.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذِيْ يَنْتَهِي بِالوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِيْنِ.

التَّانيَةَ عَشْرَةً: صِفَةُ رُكُونِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

1- وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله؛ فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير؛ فكيف يتعلق الإنسان بها؟! ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْب؛ لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه؛ حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا؟!.

٢- فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة حوفهم منه وفزعهم حوفا من أن يكون
 قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب.

التَّالِثَةَ عَشْرَةً: إرْسَالُ الشِّهَاب.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلِ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً يُلْقِيْهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ مِنَ الإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: كُونُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبهُ إِلَّا بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِيْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النَّفُوسُ لِلْبَاطِلِ؛ كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُونَ بِمَائَةٍ!!

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يَتَلَقَّى بَعْضُهُمُ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ الكَلِمَةَ وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا.

العِشْرُونَ: إِنَّبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ ١

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّحْفَةَ وَالغَشْيَ خَوْفًا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَ.

الثَّانيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ لِلَّهِ سُجَّدًا.



1- الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه، والمراد تعطيل أكثر ذلك فإلهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها، لألهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، وصفاته تعالى لا تحصى.

# بيان مسألة هل الله تعالى يقدر شيئا أمر بتركه؟!

الفرق بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية ١

اعلم وفقك الله تعالى أن بعض الناس قد ضل في باب القدر الأنهم ظنوا أن إرادة الله للفعل تقتضي محبته له فجرهم ذلك إلى القول بأن أفعال الشر تقع بغير إرادة الله، فنسبوا إلى الله العجز والضعف حيث أثبتوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد، وبالتالي فقد يريد الشيء ولا يقع –تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا–

# والحق أنه لا تلازم بين ما يحبه الله ويريده شرعا وبين ما يقضيه ويريده ويقدره كوناً

ويتضح ذلك بفهم أن إرادة الله عز وجل الواردة في الشرع على قسمين:

القسم الأول: الإرادة الكونية القدرية

القسم الثاني: الإرادة الشريعة الدينية.

#### و من الفروق بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية

| الإرادة الشرعية                                      | الإرادة الكونية                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| من أمثلتها:                                          | من أمثلتها:                                     |
| - قوله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا | - قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ |
| يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ٥٨٥]              | سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ } [الرعد: ١١]         |
| - قُوله تعالى {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ        |                                                 |

١ - من وضع صاحب التعليقات.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

| عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٧] لأن {يُرِيدُ} هنا                                | يُغْوِيَكُمْ} [هود: ٣٤] لأن الله لا     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| . بمعنی یحب.                                                              | يحب أن يغوي العباد.                     |
| ١ – الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بما يحبــــه                             | ١ – الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله |
| الله ويرضاه، فالإرادة الشرعية مرادفة                                      | ويرضاه، وبما لا يحبه ولا يرضاه،         |
| للمحبة.                                                                   | فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة.        |
| ٢- الإرادة الشرعية: مقصودة لذاها؟                                         | ٢- الإرادة الكونية قد تكون              |
| فالله تعالى أراد الطاعة وأحبها، وشرعها                                    | مقصودة لغيرها كخلق إبليس مـــثلاً،      |
| ورضيها لذاها .                                                            | وسائر الشرور؛ لتحصل بسببها أمور         |
|                                                                           | كثيرة محبوبة لله تعالى كالتوبة،         |
|                                                                           | والجحاهدة، والاستغفار.                  |
| ٣- الإرادة الشرعية -كإرادة الإيمان من                                     | ٣- الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛      |
| كل أحد- فلا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد                                      | فالله إذا شاء شيئاً وقع ولا بد،         |
| لا تقع، ولو كان لابد من وقوعها لأصبح                                      | كإحياء أحد أو إماتته، أو غير ذلك.       |
| الناس كلهم مسلمين.                                                        |                                         |
| ٤- الإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته                                        | ٤ - الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله |
| و شرعه.                                                                   | و خلقه.                                 |
| الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، فالذي أدى الصلاة -مثلاً- جمع بينهما؛ وذلك |                                         |
| لأن الصلاة محبوبة لله، وقد أمر بها ورضيها وأحبها، فهي شرعية من هذا الوجه. |                                         |
| وكونما وقعت دل على أن الله أرادها كوناً فهي كونية من هذا الوجه؛ فمن هنا   |                                         |

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، ومعصية العاصي، فكونها وقعت فهذا يـــدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، وكونها غير محبوبة ولا مرضـــية

اجتمعت الإرادتان في حق المطيع.

لله دليل على أنها كونية لا شرعية، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر المأمور به، وطاعة العاصي المطلوبة منه بدل معصيته، فكونها محبوبة الله فهي شرعية، وكونها لم تقع -مع أمر الله بها ومحبته لها- دليل على أنها شرعية فحسب ؛ إذ هي مرادة محبوبة لم تقع.

هذه بعض الفوارق بين الإرادتين، فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة، زلت بها أقدام، وضلت بها أفهام، فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراً ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور ١



#### ١ – المخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام:

القسم الأول: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمره وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك ما كان.

القسم الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها وقعت أم لم تقع.

القسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها، ولم يرضها، ولم يجبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

القسم الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يقع و لم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي.

#### (14)

# بَابُ الشَّفَاعَة

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام: ٥١]

- وَقُولُهُ {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: ٤٤]

- وَقُولُهُ: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: ٥٥٥]

- وَقَوْلُهُ: {وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى } [النجم: ٢٦]

- وَقَوْلُهُ: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ} [سبأ: ٢٢] الْآيَتَيْن

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: نَفَى اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ عَوْناً لللهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، يَكُونَ لَغَيْرِهِ مُلْكُ أَوْ قِسْطُ مِنْهُ ١ أَوْ يَكُونَ عَوْناً لللهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَنَيْنَ أَنَّهُا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١- في قوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ} [سبأ: ٢٢].

٢- الله -سبحانه وتعالى- نفى أن تنفعهم أصنامهم، بل قال: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَرُدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ} [الأنبياء: ٩٥، ٩٩] حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها؛ فكيف تكون شافعة؟! بل هي في النار وعابدوها.

وَأَخْبَرَ النَّبِيُ اللَّهُ يَأْتِي فَيَسْجِدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وقَالَ له أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قَالِيهِ) فَتِلْكَ السَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، وَلَا تَكُونُ لِمُ الْإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُو الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بُواسِطَةِ دُعَاء مَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ، لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَالشَّفَاعَةُ بِواسِطَةِ دُعَاء مَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ، لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَالشَّفَاعَةُ بِواسِطَةٍ دُعَاء مَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ، لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَالشَّفَاعَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ فَلَا اللَّوْحِيدِ والْإِخْلَاصِ (الْنَتَهَى كَلَامُهُ).

#### \*\*\*

التَّانيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَنْفِيَّةِ ١

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ الآيَاتِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُثْبَتَةِ ٢

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَى، وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُوْدُ.

الخَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ عِلَهُ النَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ، بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أُذِنَ لَهُ شَفَعَ. السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيْقَتِهَا

# ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

١ - وَهِيَ عَيْنُ مَا ظَنَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَهِيَ شَفَاعَةُ آلِهَتِهِم عِنْدَ اللهِ ابْتِدَاءً، وَشَفَاعَتُهَا فِي مَنْ شَاءَتْ.

٢ - وَهِيَ مَا قَيَّدَهَا اللهُ تَعَالَى بِشَرْطَيْنِ، وَهُمَا: الإِذْنُ لِلشَّافِعِ بِأَنْ يَشْفَعَ، وَالرِّضَى عَنِ اللهُ فُوْع.
 المَشْفُوْع.

#### بيان

#### أقسام الشفاعة وأهلها

#### أولا: أقسام الشفاعة

قسم أهل العلم رههم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، هما: القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول على وهي أنواع:

1- الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم: ليخلصوا من هول الموقف، وليقضى بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا اليوم العظيم وينتهي السؤال إليه، فيقول: أنا لها..

٧- شفاعته لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسابهم، ودليل هذا النوع: عن أبي هريرة أن رسول الله على "قال:.. فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُبُوابِ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ...

٣- شفاعته لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي خاصة في أبي طالب دون غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه، حيث يشفع له، وقد وردت أحاديث صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار، كما جاء ذلك عن العباس أنه قال للنبي شفاع أغْنَيْت عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: هُوَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارِ وَلَوْ لا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ".

١ - من وضع صاحب التعليقات.

2- الشفاعة الأهل الكبائر من أمته الله كما روى ذلك عمران بن حصين أنه قال: قال: ".. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ.. وفي رواية: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ" فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

٥- شفاعته في أقوام تساوت حسناهم وسيئاهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، قال ابن عباس على السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد على".

7- الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة، كما دعا لأبي سلمة حينما قبض الله روحه، فقد روى مسلم عن أم سلمة والله أن رسول الله والله والم والله والله

٧- الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة من غير حساب ولا عقاب،
 مثل: عُكَّاشَة بن محصن.

القسم الثاني: الشفاعة المشتركة: التي يشاركه فيها الملائكة، والنبيون، والمؤمنون، وهي نوع واحد فقط وهي الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخل

النار، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على "إِنَّ الله عَلَى: الله عَلَى: "إِنَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى: "إِنَّ الله عَلَى الله عَلَى: "إِنَّ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

إشكال وجوابه: إن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأحيه الميت، وأمره بالدعاء إذن وزيادة، وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم؛ فهي شفاعة باطلة لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم.

\*\*\*

#### ثانيا: أهل الشفاعة

(١) شفاعة نبينا محمد هه.

(٢) شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد الله وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري، وفيه قوله: فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتْ الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، وليس معنى هذا أن الله يخرجهم من النار وهم كفار؛ بل المعنى ألهم لم يعملوا خيراً سوى الشهادتين ولولاهما لما خرجوا؛ شأهم شأن غيرهم من الكفار.

#### (٣) شفاعة الملائكة.

(٤) شفاعة الشهداء: ومن الأدلة: ما رواه أبو داود عن نمران بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا؛ فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله على أله الله على الله

(٥) شفاعة الوِلْدَان في آبائهم وأمهاهم؛ ومن الأدلة: ما أورده مسلم عن أبي حسان قال: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي "بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ: نَعَمْ صِغَارُهُمْ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْحَذَةِ يَتَلَقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُويْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ تَوْبِكَ هَذَا فَلا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَتَنَاهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَتَنَاهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَوْ يَا لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْمَاتُ لِكُونَانَا قَالَ فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُلَا يَنْتُهِي الْفَالُولُ الْمَالُولُ الْمِنْ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَاقُولُ الْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ وَالْمَاهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْلَاقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

(٦) شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض: ومن الأدلة: ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: .. يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ....

٧) شفاعة القرآن الكريم الأهله: ومن مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على عباده المؤمنين أن جعل القرآن الكريم أيضاً من الشفعاء المقبولة شفاعتهم، وليس ذلك فقط بل أيضاً يطلب المزيد من الإكرام لصاحبه. عن عبدالله بن عمرو على أن رسول الله الله "قال: الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَقُولُ الصِّيامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَعَانِ.

## ASSESSED ASSESSED OF THE PROPERTY OF THE PROPE

<sup>1-</sup> في شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٨٢): (صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ) وَاحِدُهُمْ دُعْمُوصٍ دُوَيْبَّةُ تَكُونُ فِي الْمَاءِ لَا وَاحِدُهُمْ دُعْمُوصٍ دُوَيْبَّةُ تَكُونُ فِي الْمَاءِ لَا تُفَارِقُهُ أَيْ أَنَّ هَذَا الصَّغِيرَ فِي الْجَنَّةِ لَا يُفَارِقُهَا، وَقَوْلُهُ (بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ) وَهُوَ طَرَفُهُ، وقوله: فَلَا يَتَنَاهَى) أَوْ قَالَ يَنتَهي حَتَّى يُدْخِلُهُ الله وأباه الجنة يتناهى

#### ( ) )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: ٥٦] الْآيَةُ ١

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (لَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ بَنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: (يا عَمُّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)، فَقَلَا لَه: أَتَرْغَبُ عَنْ مَلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَلَى فَقَالَ النَّبِيُ فَأَعَادَا، فَكَانَ آخُرُ مَا قَالَ: هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ فَأَعَادَا، فَكَانَ آخُرُ مَا قَالَ: هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ فَي (لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا قَالَ: هُو عَلَى مَا لَمْ لَكَ مَنْوا أَنْ لِلنَّبِي فَاللَّهُ عَنْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَشْعُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: ١١٣] الْآيَةُ ٢

النوع الأول: أن تدعو له بالهداية إلى الإسلام ونحو ذلك، فهذا جائز: وقد ثبت في سنن الترمذي، عن ابن عمر في أن رسول الله في قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب).

<sup>1-</sup> مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ: أَنَّ الهِدَايَةَ -وَهِيَ أَشْرَفُ المَطَالِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ- قَدْ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الرُّسُلِ لَا يَمْلِكُهَا، وَأَنَّهَا إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، فَبَطَلَ بِذَلِكَ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الرُّسُلِ لَا يَمْلِكُهَا، وَأَنَّهَا إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، فَبَطَلَ بِذَلِكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

٢- اعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث؛ فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ كــ: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَهٍ}
 يَتَّخِذَ مِنْ وَلَهٍ} [مريم: ٣٥] واعلم أن الدعاء للكافرين أنواع:

وأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦] ١

=-----

النوع الثاني: أن تدعو له بالمغفرة ونحو ذلك بعد الموت، فهو حرام بالإجماع: قال النووي: "وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع" [المجموع ٥/،١٠]

النوع الثالث: الدعاء له بالشفاء من مرض والعافية منه، وهذا جائز للمصلحة، كرجاء إسلامه وتأليف قلبه، ونحو ذلك، ويدل لهذا حديث الصحابي الذي رقى سيد القوم من لدغة العقرب، وأقرهم النبي على ذلك وقال "وما يدريك ألها رقية" (البخاري ٢١٥٦)، والله تعالى أعلم

#### ١ - فوائد:

الفائدة الأولى: أَنْوَاعُ الهِدَايَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ أَرْبَعَةً:

النوع الأول: هِدَايَةُ الفِطْرَةِ (الغَرِيْزَةِ): وَهِيَ هِدَايَةُ المَخْلُوْقِ إِلَى مَا فِيْهِ بَقَاءُ حَيَاتِهِ وَحُسْنُ مَعَاشِهِ، كَمَا فِي قَوْلِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ وَحُسْنُ مَعَاشِهِ، كَمَا فِي قَوْلِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: ٥٠] يَعْنِي هَدَاهُ إِلَى مَا فِيْهِ مَصْلَحَتُهُ فِي دُنْيَاهُ، كَهِدَايَةِ الطَّيْرِ إِلَى صُنْع العُشِّ، وَهِدَايَةِ الرَّضِيْع إلَى الثَّدْي وَ...

النوع النّاني: هِدَايَةُ الدِّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ: وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ مَنْ دَلَّ إِلَى الخَيْرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ } [الرعد: ٧]

النوع الثالث: هِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ لِلإِيْمَانِ: وَهِيَ خَاصَّةُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى أَيْضًا: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: ٥٦] فالهِدَايَة المَنْفِيَّة هِيَ هِدَايَةُ التَّوْفِيْق لِدُخُوْل الإسْلَام

النوع الرابع: هِدَايَةُ دُخُوْلِ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ: وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الإِيْمَانِ وَالكُفْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَالكُفْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَالكُفْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَالكُفْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى النَّارِ إِلَى تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي حَنَّاتِ النَّعِيمِ } [يونس: ٩] وهِدَايَةُ أَهْلِ النَّارِ إِلَى

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء} الآَيْة.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ} الآيَة.

الثَّالِثَةُ: وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكَبِيْرَةُ، تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: (قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ ١

دُخُوْلِ النَّارِ هِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات: ٢٣، ٢٤].

الفائدة الثانية: كَيْفَ عَرَضَ النَّبِيُّ عِلَى الشَّهَادَةَ عَلَى عَمِّهِ فِي حَالِ الاحْتِضَارِ - وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ التَّوبَةَ حَيْنَهَا لَا تَنْفَعُ صَاحِبَهَا -كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ عُلِمَ أَنَّ التَّوبَةَ حَيْنَهَا لَا تَنْفَعُ صَاحِبَهَا -كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ عُلِمَ أُنَّ اللَّهَ عَنَالَى أَنْ وَلَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } [النساء: ١٨]

وَالجَوَابُ عن ذلك: هُوَ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: (لَمَّا حَضَرَتْ ...) الْمُرَادُ قَرُبتْ وَفَاتُهُ وَحَضُرَتْ دَلَائِلُهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْمُعَايَنَةِ وَالنَّزْعِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْمُعَايَنَةِ وَالنَّزْعِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْمُعَايَنَةِ مُحَاوَرَتُهُ لِلنَّبِيِّ وَكُفَّارِ قُرَيْش؛ وَجَوَابُهُ عَنْ نَفْسهِ) (١/٢١٤)

الفائدة الثالثة: كَيْفَ يَسْتَقِيْمُ أَنْ تَكُوْنَ آيَةُ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ} -وَهِيَ مَدَنِيَّةً! - وَرَدَتْ فِي قِصَّةِ أَبِي طَالِب وَقِصَّتُهُ مَكِيَّةً؟! وَالجَوَابُ: قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إَنَّ القِصَّةَ مَكِيَّةً؛ وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ النَّهْيُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ إِلَّا فِي المَدِيْنَةِ.

1- وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكَبِيْرَةُ: أي: الكبيرة من هذا الباب، وقوله (أي قول النبي عَلَيْ) لعمه: "قل: لا إله إلا الله" وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُوْنَ مُرَادَ النَّبِيِّ فِي إِذَ قَالَ لِلرَّجُلِ قُلْ: (لَا إِلَّا اللهُ)؛ فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَامِ.

الخَامِسَةُ: جَدُّهُ عِلَى وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَامٍ عَمِّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إسْلَامَ عَبْدِ الْمُطَّلِب وَأَسْلَافِهِ.

السَّابِعَةُ: كُوْنُهُ عِنَى اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ؛ بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الأَسْلَافِ وَالأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِيْنَ فِي ذَلِكَ؛ لِاسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلِ بِذَلِكَ ١

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكُونِ الأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَهَا لَنَفَعَتْهُ.

الثَّانِيةَ عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوْبِ الضَّالِّينَ؛ لِأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوْهُ إِلَّا بِهَا -مَعَ مُبَالَغَتِهِ عَلَىٰ وَتَكْرِيرِهِ- فَلِأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا؛ عِنْدَهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا ٢

وقوله: "بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ" الظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله.

1- الشُّبْهَةُ هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: "أترغب عن ملة عبد المطلب؟" وذكرها الله في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزحرف: ٣٣] مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزحرف: ٣٣] فالمبطلون يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم، ويقولون: كيف نسفه أحلامهم، ونضلل ما هم عليه؟ وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين؛ كالرافضة، والتيجانية، والقاديانية، وغيرهم. حيث الأسْلَافِ والأكابر.

#### (19)

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ ١

- وقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [المائدة: ٧٧] ٢

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: ٢٣] قَالَ: (هَذِهِ أَسَمَاءُ رِجَالِ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيها أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا وَقُومِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيها أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتُهِمْ، فَهَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولِئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ، عُبِدَتْ) وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُم، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ

فِي قَوْلِهِ {رَسُوْلُ الله }: تَكْذِيْبُ لِقَوْلِ اليَهُوْدِ: إِنَّهُ كَذَّابٌ، وَلِقَوْلِ النَّصَارَى: إِنَّهُ إِلَهُ. فِي قَوْلِهِ {وَكَلِمَتُهُ}: إِبْطَالٌ لِقَوْلِ اليَهُوْدِ: إِنَّهُ ابْنُ زِنَى.

١- أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ هَذَا البَابَ لِبَيَانِ أَسْبَابِ وَذَرَائِعِ الشِّرْكِ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْأَصُوْلَ وَالْعَقَائِدَ.

٢- قَالَ تَعَالَى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ } [النساء: ١٧١] هَذِهِ صَيْغَةُ حَصْرٍ، وَفَائِدَتُهَا الإِعْلَامُ بِأَنَّه عِنَى لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأُلوْهيَّةِ شَيْءُ، وَفِيَها بَيَانُ أُمُورٍ:
 فِي قَوْلِهِ {ابْنُ مَرْيَمَ}: أَضَافَهُ إلَى أُمِّهِ لِيَقْطَعَ قَوْلَ النَّصَارَى الَّذِيْنَ يُضِيْفُونَهُ إلَى الله.

- وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) أَخْرَجَاهُ ١
- وقَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه ﷺ (إِيَّاكُمْ وَالْغُلُونُّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُونُ
- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) قَالَها ثَلَاثًا ٢

1- الإطراء: المبالغة في المدح، ولا بد أن ننبه أن بَعْضُ النَّاسِ ظَنَّ أَنَّ النَّهْيَ فِي قَوْلِهِ (لَا تُطْرُونِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) أَنَّهُ نَهْيُ عَنْ مِثْلِ إِطْرَاءِ النَّصَارى لِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَط، يَعْنِي: لَا تُطْرُونِي بِمِثْلِ مَا أَطْرَتِ النَّصَارى ابْنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا مَرْيَم، فَيَكُونُ المَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ -فَقَط- أَنْ يُدَّعَى أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى ابْنُ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ قَائِلُهُم البُوْصِيْرِيُّ فِي قَصِيْدَةِ البُرْدَةِ:

(دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارِى فِي نَبِيِّهِم ... وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِم). قالوا: فَالنَّهْيُ عَن الإطْرَاء لَيْسَ عَلَى عُمُوْمِهِ! وَالجَوَابُ هُوَ مِنْ أَوْجُهِ:

1) أَنَّ الكَافَ هُنَا فِيْ قَوْلِهِ (كَمَا) هِيَ كَافُ التَّشْبِيْهِ (القِيَاسِ)، وَالفَرْقُ بَيْنَ التَّمْثِيْلِ وَالتَّشْبِيْهِ: أَنَّ التَّمْثِيْلَ يَعْنِي المُطَابَقَة، بَيْنَمَا التَّشْبِيْهَ يَعْنِي الاشْتِرَاكَ فِي أَصْلِ الشَّيْءِ - وَالتَّشْبِيْهِ: أَنَّ التَّمْثِيْلِ الشَّيْءِ اللَّشْبِيْهِ يَعْنِي الاشْتِرَاكَ فِي أَصْلِ الشَّيْءِ - كَالعِلَّةِ فِي الحُكْمِ-، فَيكُوْنُ المَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ أَصْلُ الإطْرَاءِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ سِيَاقُ الحَدِيْثِ؛ فَقَد أَمَرَ النَّبِيُّ فِي أَنْ يَقُوْلُوا: (عَبْدُ الله وَرَسُوْلُهُ)

٢) أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ (فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ) هُوَ مِنْ أَسَالِيْبِ اللَّغَةِ فِي الحَصْرِ، أَيْ: مَا هُوَ إِلَّا عَبْدُ رَسُوْلُ.

#### ٧ – الفرق بين التنطع، والغلو، والاجتهاد:

- الغلو: مجاوزة الحد.
- والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا البَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ، تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلَامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَتَقْلِيْبِهِ لِلْقُلُوْبِ العَجَبَ.

الثَّانيَةُ: مَعْرَفَةُ أُوَّل شِرْكٍ حَدَثَ فِي الأَرْضِ كَانَ بشُبْهَةِ الصَّالِحِيْنَ.

الثَّالِثَةُ: مَعْرَفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِيْنُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟ مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلَهُمْ!

الرَّابِعَةُ: قَبُوْلُ البِدَعِ مَعَ كُوْنِ الشَّرَائِعِ وَالفِطَرِ تَرُدُّهَا!

الخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهُ مَزْجُ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ، فَالأُوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالِحِيْنَ، وَالتَّانِي: فِعْلُ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا؛ فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا؛ فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِيْ فِي سُوْرَةِ نُوْح.

السَّابِعَةُ: حِبِلَّةُ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ؛ وَالبَاطِلِ يَزِيْدُ ١ التَّامِنَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّ البدَعَ سَبَبُ الكُفْر.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَؤُوْلُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ؛ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِلِ. العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الغُلُوُّ وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ.

- أما الاجتهاد؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحق، وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة التقرب غير المشروع.

1- هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر عمن يمن الله عليه بتزكية نفسه فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية؛ كعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهم، وكذلك أهل العلم؛ كأبي الحسن الأشعري، كان معتزليا، ثم كلابيا، ثم سنيا، وابن القيم كان صوفيا، ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهداه الله على يده حتى كان ربانيا.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلِ صَالِحٍ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ النَّهْي عَنْ التَّمَاثِيْل وَالحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا.

التَّالِثَةَ عَشْرَةً: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ القِصَّةِ وَشِدَّةُ الحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ العَجَبِ؛ قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الكَلَامِ، وَكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوْبِهِمْ حَتَّى الكَلَامِ، وَكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوْبِهِمْ حَتَّى الْكَلَامِ، وَكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى الثَّهُ اعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الكُفْرُ المُبِيْحُ لِلدَّم وَالمَالِ ١ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الكُفْرُ المُبِيْحُ لِلدَّم وَالمَالِ ١

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِيْنَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: البَيَانُ العَظِيْمُ فِي قَوْلِهِ (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) فَصَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، بَلَّغَ البَلَاغَ المُبِيْنِ.

التَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيْحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلَاكِ الْمُتَنَطِّعِيْنَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيْهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُوْدِهِ وَمَضَرَّةُ فَقَدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمِ مَوْتُ العُلَمَاءِ.

## SHEDING TO SHE

1- قَوْلُه (وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى الله وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الكُفْرُ الْمِيْحُ لِلدَّمِ وَالمَالِ): يَعْنِيْ أَنَّ الَّذِيْنَ لَمْ يَفْقَهُوا التَّوْحِيْدَ وَلَمْ يَفْهَمُوا القُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفُوا وَجْهَ كُفْرِ مَنْ سَبَقَ مِنَ الأُمَمِ؛ ظَنُّوا أَنَّ الكُفْرَ وَالشِّرْكَ هُوَ الرِّدَّةُ عَنِ الدِّيْنِ فَقَط؛ وَهُوَ الَّذِيْ يُوْجِبُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ إِبَاحَةَ الدَّمِ وَالمَالِ! وَلَمْ يَفْطُنُوا إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ حَتَّى مِنَ الصَّالِحِيْنَ القَاصِدِيْنَ لِلقُرْبِ مِنَ اللهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ (هُو الغُلُو في التَّرْجَمَة بِقَوْلِهِ (هُو الغُلُو في التَّرْجَمَة بِقَوْلِهِ (هُو الغُلُو في الصَالِحِيْنَ).

#### **( \*\*** )

# بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلِ صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ‹

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ ٢ فقالَ: (أُوْلئكَ إِذَا مَاتَ فَيهِمُ رَأَتْهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ ٢ فقالَ: (أُوْلئكَ إِذَا مَاتَ فَيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّالِحُ أَو الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ أُولئِكَ شِرَارُ الْجَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)، فَهَوُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ، فِتْنَةَ الْقُبُورِ، وَفِيْنَةَ التَّمَاثيل ٣

- وَلَهُمَا عنها عَنها عَنها عَنها عَنها اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَحُهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ -وَهُو كَذَلِكَ-: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليهُودِ وَحُهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ -وَهُو كَذَلِكَ-: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليهُودِ وَالنَّصَارَى ٤ اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ وَالنَّصَارَى ٤ اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ ٥، غَيْرَ أَنّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجَداً، أَخْرَجَاهُ.

١ - مَقْصُوْدُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ البَابِ: بَيَانُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ فَعَلَ وَسَائِلَ الشَّرْكِ مَلْعُوْنًا وَمَوْصُوْفًا بِأَنَّهُ مِنْ شِرارِ الخَلْقِ، فكَيْفَ بِمَنْ فَعَلَ الشِّرْكَ الأَكْبَرَ؟!

٢- الظاهر أن هذه الصور صور محسمة وتماثيل منصوبة.

٣- هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله: "فِتْنَهَ الْقُبُورِ"؛ لأهم بنوا المساجد عليها.

قوله: "وَفِتْنَةَ التَّمَاثيل"؛ لأهم صوروا فجمعوا بين فتنتين.

٤ - قَوْلُهُ (لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى اليهُورِ وَالنّصارَى): يَحْتَمِلُ أَنّها خَبَرِيَّةُ، وَيَحْتَمِلُ أَنّهُ أَرَادَ بَهَا الدُّعَاءَ؛ فَتَكُونُ خَبَريَّةً لَفْظًا؛ إنْشَائِيَّةً مَعْنى.

وَ سَبَبَ دَفْنِ النَّبِيِّ فَيْ فِي بَيْتِهِ أَمْرَان:

- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلَّا قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لَا تَخَذَرتُ أَبَا بِكْرِ خَليلاً، اللَّا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك) ١

الأمر الأول: حَدِيْثُ البَابِ، وَفِيْهِ (ولَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ) لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا؛ لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له، وأبعد عن اتخاذه مسجدا،

الأمر الثاني: حَدِيْثُ (مَا قَبَضَ اللهُ نَبيًّا إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ) (التِّرْمِذِيُّ (١٠١٨) عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوْعًا، صَحِيْحُ التِّرْمِذِيُّ (١٠١٨) وَهَذَا الدَّفْنُ فِي الْبَيْتِ مِنْ خُصُوْصِيَّاتِ النَّبِيِّ فَي وَإِلَّا فَالأَصْلُ الدَّفْنُ فِي المَقَابِرِ وَعَدَمُ الدَّفْنِ فِي الْبَيُوْتِ، كَمَا فِي مُسْلِم (٧٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَي مَرْفُوْعًا (لَا تَحْعَلُوا بُيُوتَكُم الْبَيُوْتِ، كَمَا فِي مُسْلِم (٧٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَي مَرْفُوعًا (لَا تَحْعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِر) ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حواز إفطار الصائم، يترتب عليه حواز إفطار الصائم، وصلاة المغرب.

١- قَوْلُهُ (خَلِيْلًا) الْخُلَّةُ بِالضَّمِّ: الصَّدَاقَةُ وَالمَحَبَّةُ الَّتِيْ تَخَلَّلَتِ القَلْبَ فَصَارَتْ خِلَالَهُ: أَيْ: فِي بَاطِنهِ.

وَالْحُلَّةُ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَ الْمَحَبَّةِ، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ خَطَأُ مَنْ فَرَّقَ وَجَعَلَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيْلَ اللهِ؛ وَمُحَمَّدًا عَلَى حَبِيْبَ اللهِ، فَإِنَّ الْحُلَّةَ أَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ، لِذَلِكَ فِي السَّلَامُ خَلِيْلَ اللهِ؛ وَمُحَمَّدًا عَلَى حَبِيْبَ اللهِ، فَإِنَّ الْحُلَّةَ أَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ، لِذَلِكَ فِي رَوَايَةٍ لِلبُحَارِيِّ (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ؛ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي)، والنَّبِيُ عَلَى أَخْبَرَ أَنَّهُ يُحِبُ أَبَا بَكْرٍ وَمُعَاذٍ وَغَيْرَهُم، وَمَعْ ذَلِكَ لَمْ يَحْعَلْ لَهُ صِفَة لَهُمُ الْحُلَّةُ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى اتَّخذَهُ خَلِيْلًا، فَمَنْ نَفَاهَا عَنِ النَّبِيِّ فَيَ وَجَعَلَ لَهُ صِفَةَ الْحَبِيْبُ فَقَطْ فَقَدْ هَضَمَهُ مَنْزِلَتَهُ.

- فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ أَنَّهُ لَعَنَ -وَهُوَ فِي السِّيَاقِ- مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعَنَى قَوْلِهَا: خُشِيَ أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعِ يُتَخَذَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعِ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدْ اتُنْجِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى مَسْجِدًا، كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى مَسْجِدًا، وَطَهُورًا)

- وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّاسِ مَنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ ثُوعاً: ( إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ ثُدْرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ (رَوَاهُ أَبُو حَاتِمْ فِي صَحِيحِه)

#### \*\*\*

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيْمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللهُ فِيْهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ، وَلَوْ صَحَّتْ نَيَّةُ الفَاعِل

الثَّانِيَةُ: النَّهيُ عَنْ التَّمَاثِيْلِ وَغِلَظُ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: العَبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ فِي ذَلِكَ كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ هَذَا أُوَّلًا، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِحَمْسٍ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي السِّيَاقِ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا تَقَدَّمَ الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْرُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُوْرِ أَنْبِيَائِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعَنَهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

التَّامِنَةُ: العِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَى اتِّخَاذِهَا مَسْجِدًا.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنْ اتَّحَذَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَقُوْمُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوْعِهِ مَعَ حَاتِمَتِهِ ١

الحَادِية عَشْرَة: ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِحَمْسِ الرَّدَّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً، هُمَا أَشَرُ أَهْلِ البِدَع، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَهِمُ الرَّافِضَة حَدَثَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ القُبُورِ، وَهُمْ أُوّلُ مَنْ بَنِي عَلَيْهَا المسَاجِدَ ٢

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ عِلَى مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ ٣ الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مَنْ اللَّحَبَّةِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مَنْ اللَّحَبَّةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ الصِّدِيْقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إلَى خِلَافَتِهِ.

#### SHEET TO COME

1- قوله: "مَعَ خَاتِمَتِهِ"، وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر.

٧- والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: "ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما، وقال: هما وزيرا جدي" فرفضوه وتركوه، فسموا رافضة.
 وأما الجهمية؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما؛ فأنكر المحبة والكلام.
 ٣- تؤخذ من قولها: "طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كما كشفها" وفي هذا دليل على شدة نزعه، وهكذا كان الرسول على يمرض ويوعك كما يوعك.

## بيان مسألة اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ

## أولا: أَحَادِيْث النَّهْي عَنِ اتَّخَاذِ القُّبُوْرِ مَسَاجِدَ

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: (هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ) وَتَعَقَّبَهُ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِأَنَّهَا مُتُوَاتِرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى (انظُرْ كِتَابَ (نَيْلُ الأَوْطَارِ) (٢/١٥٥) مُتَوَاتِرَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى (انظُرْ كِتَابَ (نَيْلُ الأَوْطَارِ) (٢/١٥٥) وَاكْتَفَيْنَا بِمَا فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ الإِعَادَةِ هُنَا.

#### \*\*\*

## ثانيا: مَعْنَى اتِّخَاذِ القُّبْوْرِ مَسَاجِدَ

#### هُوَ ثَلَاثَةُ مَعَاني:

1) الصَّلَاةُ عَلَى القُبُورِ بِمَعْنَى السُّجُودِ عَلَيْهَا، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ (نَهَى نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى القُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا) (أَبُو يَعْلَى اللهِ عَلَى القُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا) (أَبُو يَعْلَى اللهِ عَلَى القَبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا) (أَبُو يَعْلَى اللهِ يَعْلَى الزَّواجِرِ: (٠٢٠١) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي الزَّواجِرِ: (وَاتِّخَاذُ القَبْر مَسْجِدًا مَعْنَاهُ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ إلَيْهِ)

٢) السُّجُوْدُ إِلَيْهَا وَاسْتِقْبَالُهَا بِالصَّلَاقِ وَالدُّعَاءِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى قَبْر) (الطَّبرانيُّ فِي الكَبِيْرِ (٣٧٦/ ١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا)

٣) بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَقَصْدُ الصَّلَاةِ فِيْهَا، كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ (أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَكَمَا فِي الصُّورَ، فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَكَمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُتَنِي عَلَيْهِ

#### \*\*\*

# ثالثا: اتِّخَاذ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ مِنَ الكَبَائِرِ: وَذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِ اللَّعْنِ؛ وَلَا التَّخَاذ القُبُوْرِ مَسَاجِد مِنَ الكَبَائِرِ: وَذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِ اللَّعْنِ؛ وَلَوَصْفِهِم بِشِرَارِ الخَلْقِ

وَالعُلَمَاءُ فِي اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ مُتَّفِقُونَ عَلَى المَنْع:

1- مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ كَبِيْرَةُ: قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ) (١/٢٤٤): (الكَبِيْرَةُ التَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّسْعُوْنَ: اتِّحَاذُ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ، وَإِيقَادُ السُّرُجِ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّسْعُوْنَ: اتِّحَاذُ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ، وَإِيقَادُ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَالسَّابِعَةُ وَالتَّسْعُوْنَ بِهَا، وَاسْتِلَامُهَا، وَالصَّلَاةُ إِلَيْهَا)

٢- مَذْهَبُ الْحَنفِيَّةِ الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِيَّةُ: فَقَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ - تَلِمِيْذُ أَبِي حَنيْفَة - فِي كِتَابِهِ (الآثَارُ) (١٩٠/ ٢): (لَا نَرَى أَنْ يُزادَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنَ الْقَبْر، وَنَكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يُطَيَّنَ أَوْ يُجْعَلَ عِنْدَهُ مَسْجدًا)

٣ - مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ التَّحْرِيْمُ: قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسَيْرِهِ (١٠/٣٨٠) (قَالَ عُلَمَاوُنَا: وَهَذَا يُحرِّمُ عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ أَنْ يَتَّخِذُوا قُبُوْرَ الأَنْبِيَاءِ وَالعُلَمَاءِ مَسَاجِدَ) عُلَمَاوُنَا: وَهَذَا يُحرِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَتَّخِذُوا قُبُوْرَ الأَنْبِيَاءِ وَالعُلَمَاءِ مَسَاجِدَ) ٤ - مَذْهَبُ الحَنابِلَةِ التَّحْرِيْمُ أَيْضًا: قَالَ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتَاوَى الكُبْرَى) ٤ - مَذْهَبُ الحَنابِلَةِ التَّحْرِيْمُ أَيْضًا: قَالَ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتَاوَى الكُبْرَى) (٢٦٦١ه): (يَحْرُمُ الإِسْرَاجُ عَلَى القُبُوْرِ وَاتِّخَاذُ القُبُوْرِ المَسَاجِدَ عَلَيْهَا وبَيْنَهَا، وبَيْنَهَا، وبَيْنَهَا، وبَيْنَ العُلَمَاءِ المَعْرُوْفِيْنَ)

## رابعا: شُبُهَاتٌ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجَوَابُهَا

الشُّبْهَةُ الأُوْلَى: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُوْرَةِ الكَهْفِ {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: ٢١] ووجه دلالة الآية على ذلك: أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة . والجُواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الوجه الأول: قال بعض العلماء: شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا

الوجه الثاني: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا.

الوجه الثالث: من هؤلاء القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجداً؟ أهم من يقتدى هم ! أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء هم؟ وهذا مما اختلف في قائلي هذه المقالة هل هم الذين على دين الفتية أم هم طائفة كافرة؟

- فعلى القول بأنهم كفار: فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة .
- وعلى القول بأنهم مسلمون: فلا يخفى على أدبى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي المن الله عن النبي المن الله بصيرته .

الوجه الرابع: قولهم: "والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم"، هذا الاستدلال باطل من وجهين:

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم، إلا إذا ثبت ألهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم، وليس في الآية ما يشير أدين إشارة إلى ألهم كانوا كذلك بل يحتمل ألهم لم يكونوا كذلك، وهذا هو الأقرب ألهم كانوا كفاراً أو فحاراً، كما في كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقراراً، بل إنكاراً، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لا يخفى، ويؤيده الوجه الآتي:

الثاني: كيف يقول: إن الله أقرهم و لم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه في فأي رد أوضح وأبين من هذا؟! وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة ؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان في: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَحِفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: ما يشاء مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَحِفَانٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: ما يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه في .

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: كَوْنُ قَبْرِ النَّبِيِّ عِنَّا فِي مَسْجِدِهِ الشَّرِيْفِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزِ لَمَا دَفَنَهُ أَصْحَابُهُ رِضُوُانُ اللهِ عَلَيْهِم فِي مَسْجِدِهِ!

#### وَالْجُوَابُ هُوَ مِنْ وَجُوه:

الوجه الأول: أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي على العبر، بل بني في حياة النبي في بيته، الوجه الثاني: أن النبي في لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته، والصحابة في حينما دفنوه في في الحجرة، إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً، كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره،

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الصحابة ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله عِلَيُّ إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد، ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً لم توهم بعضهم، وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين، والوليد تولي سنة ست وثمانين، وتوفي سنة ست وتسعين، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك، ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه، ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد، فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد روي أن عمر بن الخطاب ضِّليُّهُ أشار إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو ضِّليُّهُ بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة بل قال "إنه لا سبيل إليها"، وقد ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية، وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه (٧٥ ج ٩) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: "ويحكي أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشى أن يتخذ القبر مسجداً"

الوجه الرابع: مع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين، فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئاً ما فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم، قال النووي في «شرح مسلم» (٥/٤١): "ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله عن كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة على مدفن رسول الله الله وصاحبيه

أبي بكر وعمر على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد".

وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُولِ: بِأَنَّ الْمَسْجِدِ النَّبُويَّ - عَلَى فَرْضِ أَنَّ الآنَ الآنَ صُورَتُهُ صُوْرَةُ قَبْرٍ فِي مَسْجِدٍ، فَلَا يَنْسَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ النَّهْي لِمَا لَهُ مِنْ فَضِيْلَةٍ عُظْمَى فِي مُضَاعَفَةِ أَجْرِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفْ عَنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِقَاعِدَةِ (مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ) (وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ القَاعِدَةَ ابْنُ القَيْمِ رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِهِ (إِعْلَامُ المُوتِّعِيْنَ) (٨٠ ١ / ٢)

وَبَعْدُ هَذَا الْبَيَانِ لَا بُدَّ مِنَ العِلْمِ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيْهِ قَبْرُ وَالْعِبْرَةُ فِيْهِ بِالظَّاهِرِ وَلَيْسَ بِالحَقِيْقَةِ، فَوُجُوْدُ بِنَاء أَوْ مَقَامٍ أَوْ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرٍ هُو كَافٍ فِي النَّهْي خَشْيَة الافْتِتَانِ، وَلَوْ لَمْ يُوْجَدُ فِيْهِ مَقْبُورٌ أَصْلًا، وَالعَكْسُ كَافٍ فِي النَّهْي فِي الحَالتَيْنِ، وَلِأَنَّ تَمْيِيْزَ حَقِيْقَةِ المَقْبُورِ فِي بِالعَكْسِ، وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ عِلَّةِ النَّهْي فِي الحَالتَيْنِ، وَلِأَنَّ تَمْيِيْزَ حَقِيْقَةِ المَقْبُورِ فِي الْعَبْرِ لَيْسَ بِمُسْتَطَاعٍ لِعَامَّةِ النَّاسِ وَحَاصَّةً بَعْدَ مُرُورٍ أَرْمِنَةٍ مِنْ وُجُوْدِ القَبْرِ فِي الْمَسْجِدِ

#### \*\*\*

## خامسا: حِكْمَة تَحْرِيْمِ بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُوْرِ

اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى -وَقَدْ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا عَلَى خَاتَمَ الرُّسُلِ وَجَعَلَ شَرِيْعَتَهُ خَاتِمَةَ الشَّرَائِعِ -أَنْ يَنْهَى عَنْ كُلِّ الوَسَائِلِ الَّتِيْ يُخْشَى أَنْ تَكُوْنَ فَرَيْعَةً - وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ -لِوقُوْعِ النَّاسِ فِي الشِّركِ؛ الَّذِيْ هُوَ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ، فَلِدَلِكَ نَهَى عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا وَاتِّخَاذِهَا أَعْيَادًا.

## سادسا: حُكْم الصَّلَاةِ فِي المَسَاجِدِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القُّبُوْرِ

اعْلَمْ أَنَّ كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ هُو َأَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا الحُتَلَفُوا فِي بُطْلَانِهَا، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ.

#### وَالْحُكْمُ هُوَ عَلَى دَرَجَاتٍ:

١) مَنْ تَقَصَّدَ المَسْجِدَ لِأَجْلِ القَبْرِ؛ فَالصَّلَاةُ مُحَرَّمَةٌ، بَلْ وَبَاطِلَةٌ ١
 ٢) مَنْ لَمْ يَتَقَصَّدِ المَسْجِدَ لِأَجْلِ القَبْرِ، فَيُقَالُ: إِنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيُّ عَنْهَا، وَلَكِنْ لَا يَظْهَرُ البُطْلَانُ.

٣) مَنْ لَمْ يَتَقَصَّدِ الْمَسْجِدَ لِأَجْلِ القَبْرِ، وَإِنَّمَا صَلَّى اتِّفَاقًا -أَيْ صَادَفَهُ القَبْرُ-، فَهَذَا إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْرِكَ الجَمَاعَةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَانَ هَذَا هُوَ الوَاجِبُ فَهَذَا إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْرِكَ الجَمَاعَةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَانَ هَذَا هُوَ الوَاجِبُ فِي حَقِّهِ. فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا صَلَّى فِيْهِ لِإِدْرَاكِ مَصْلَحَةِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ الوَاجِبَةِ فِي حَقِّهِ. وما زعمه المخالف من أن المسألة خلافية بين أهل العلم، إن كان يقصد مسألة بالله على القريد فقوله غير مسألة بالما العالم، القريد فقوله غير مسألة بالما العالم، القريد فقوله غير المسألة بالما العالم القريد فقوله غير المسألة بالما الما العالم الما العالم الما المالة بالما العالم الما العالم المالم العالم الما العالم العالم الما العالم العالم الما العالم العالم العالم العالم الما العالم العالم العالم الما العالم الما العالم الما العالم العالم العالم الما العالم العالم

رما رحمه المحالات الصلاة فنعم، وأما مسألة بناء المساجد على القبور فقوله غير صحيح، وقد نقلنا من قبل الإجماع على حرمة ذلك، ولا نعلم أحداً من السلف ومن تبعهم كالأئمة الأربعة وغيرهم يقول بالجواز بناء المساجد على القبور، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين المسبوقين بالإجماع المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم



١ خَاصَّةً أَنَّ عِلَّةَ النَّهْي عَنِ اتِّحَاذِ القَبْرِ مَسْجِدًا هِيَ نَفْسُ تِلْكَ المَوْجُوْدَةِ فِي هَذَا التَّقَصُّدِ؛ وَهِيَ الاَفْتِتَانُ بِالمِيِّتِ وَالتَّعَلُّقُ بِهِ دُوْنَ اللهِ تَعَالَى؛ سَوَاءً كَانَ المُسَمَّى بِذَلِكَ التَّقَصُّدِ؛ وَهِيَ الاَفْتِتَانُ بِالمِيِّتِ وَالتَّعَلُّقُ بِهِ دُوْنَ اللهِ تَعَالَى؛ سَوَاءً كَانَ المُسَمَّى بِذَلِكَ الله تَعَالَى،
 القَصْدِ شَفَاعَةً أَوْ تَوَسُّلًا أَوْ تَوَسُّطًا إلَى الله تَعَالَى.

#### $(\Upsilon)$

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَاناً تُعْبَدُ منْ دُونِ اللَّهِ ‹

- رَوَى مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُم لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ)

- وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ مُجَاهِدٍ {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} [النجم: ١٩] قَالَ: كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَالْعُزَّى} [النجم: ١٩] قَالَ: كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُ السَّوِيقَ للْحَاجِ ٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَيْ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَنَّ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ، رَوَاهُ أَهَلُ السُّنَن ٣

١ - قوله: "أُوْثاناً": جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة.

٢ - قوله: "السَّوِيْقُ": هُوَ الحَبُّ (مِنْ قَمْحِ أَوْ شَعِيْرٍ) يُحْمَصُ عَلَى النَّارِ، ثُمَّ يُطْحَنُ،
 ثُمَّ يُوْضَعُ مَعَهُ سَمْنُ أَوْ زَيْتُ وَيُحْلَطُ وَيُؤْكُلُ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

٣- صَحِيْحٌ بِلَفْظِ (زَوَّارَاتِ)، وَبِدُوْنِ لَفْظِ (السُّرُجِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَسَّان مَرْفُوْعًا.

حُكُمْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ -بِحَسْبِ القَصْدِ وَالفِعْلِ-:

١) سُنَّةُ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِلاتِّعَاظِ وَالدُّعَاءِ لِلمَوتَى.

٢) بدْعَةُ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالدُّعَاء عِنْدَهُم.

٣) شِرْكُ: وَهِيَ الزِّيَارَةُ لِدُعَاءِ الأَمْوَاتِ وَالاسْتِنْجَادِ بِهِم وَالاسْتِغَاثَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قوله: "وَالسُّرَجَ": جمع سراج، توقد عليها السرج ليلا وهارا تعظيما وغلوا فيها، وإِيْقَادُ السُّرُجِ عَلَى القُبُوْرِ مَنْهِيُّ عَنْهُ لِأَوْجُهِ:

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ الأَوْتَانِ ١ الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ العَبَادَةِ ٢

التَّالِثَةُ: أَنَّهُ عِلَيُّ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يُحَافُ وُقُوعُهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتِّخَاذَ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِيدَّةِ الغَضَب مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا؛ مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ -الَّتِيْ هِيَ مِنْ أَكْبَرِ اللَّوْتَانِ- ٣

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلِ صَالِحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُّبُوْرِ ٤ الْعَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

## ASSESSED OF THE PROPERTY OF TH

١) وَسِيْلَةٌ لِلافْتِتَانِ بِالْمَقْبُورِ، فَهُوَ مِنْ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ.

٢) بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَا يَعْرِفُهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ. ٣) إِضَاعَةٌ لِلمَالِ.

المناسبة للباب: إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادها.

١ - وهي: كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنما أو قبرا أو غيره.

٧- وهي: التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما.

٣- في قوله: "فمات، فعكفوا على قبره".

٤- قَالَ القُرْطُبِيُّ: (اللَّعْنُ المَذْكُوْرُ فِي الحَدِيْثِ إِنَّمَا هُوَ لِلمُكْثِرَاتِ مِنَ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيْهِ الصِّيْغَةُ مِنَ المُبَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِعْ حَقِّ الزَّوجِ تَقْتَضِيْهِ الصِّيْغَةُ مِنَ المُبَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِعْ حَقِّ الزَّوجِ وَالتَّبَرُّجِ وَمَا يَنْشَأُ مِنَ الصِّيَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِذَا أُمِنَ جَمِيْعُ ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنَ الإِذْنِ لَهُنَّ؛ لِأَنَّ تَذَكُّرَ المَوْتِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، انْتَهَى).

#### (YY)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايةِ الْمُصْطَفَى عِنَابَ التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ} [التوبة: ١٢٨] ١

- وَعَنْ عَلَيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ فِي فَا فَيهُ مِنْ أَبِي النَّبِيِّ فِيهَا فِيهَا فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّنْكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي

1- اقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله على عق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في لهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.

٧- رواه: أحمد، وأبو داود، تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٢٢٦ في صحيح الجامع، قَوْلُهُ (لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا): العِيْدُ يَكُوْنُ عِيْدًا مَكَانِيًّا أَوْ زَمَنيًّا، وَهُوَ مِنْ بَابِ سَدِّ وَهُنَا هُوَ عِيْدٌ مَكَانِيٌّ، فَيَكُوْنُ النَّهْيُ هُوَ عَنْ كَثْرَةِ العَوْدِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الغُلوِّ، وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفحر ذهب إلى قبر النبي على من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فحر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته؛ فهذا من الجهل، وما علموا ألهم إذا سلموا عليه في أي مكان؛ فإن تسليمهم يبلغه.

عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَصَلُّوا عَلَي فَإِنَّ تَسْليمَكُمْ يَبْلُغَنِي أَيْنَ كُنْتُمْ) رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ ١

#### \*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ (بَرَاءَة). الثَّانِيَةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الحِمَى غَايَةَ البُعْدِ. الثَّالِقَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَحْصُوْصٍ؛ مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَال ٢

الخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنْ الإِكْتَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ. السَّادِسَةُ: حَثَّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البَيْتِ. السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصِلَّى فِي المَقْبَرَةِ.

الْتَّامِنَةُ: تَعْلِيْلُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ -وَإِنْ بَعُدَ-، فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كُونْهُ عِلَيْهِ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ.

#### SHEDING SHEET

1- كِتَابُ (المُخْتَارَةُ): هُوَ كِتَابُ جَمَعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ الأَحَادِيْثَ الجِيَادَ الزَّائِدَةَ عَلَى الصَّحِيْحَيْن، وَمُؤَلِّفُهُ: هُوَ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ؛ ضِيَاءُ الدِّيْن الحَنْبَلِيُّ، (ت ٦٤٣ هـ).

٢- نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ: تؤخذ من قوله: "ولا تجعلوا قبري عيدا"؛ فقوله: "عيدا" هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر النبي على من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارته فيها سلام عليه، وحقه على أعظم من غيره، وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره.

#### ( \*\* )

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالْجبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥٦] ١

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّنُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } [المائدة: ٦٠] ٢

١- قَوْلُهُ تعالى {بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ} أي: يصدقون بهما، ويقروهما لا ينكروهما، فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها.

الجِبْتُ: يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا خَيْرَ فِيْهِ، وَالطَّاغُوثُ: يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَدْعُو إِلَى البَاطِلِ (الجِبْتُ بِالكَسْرِ: الصَّنَمُ وَالكَاهِنُ وَالسَّاحِرُ وَالسَّحْرُ وَالنَّدِيْ لَا خَيْرَ فِيْهِ وَكُلُّ مَا عُبدَ مِنْ دُوْنَ الله)

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث، وهو: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"، فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما.

Y- في التفسير الميسر (1/ ١١٨): "قل -أيها النبي - للمؤمنين: هل أخبركم بمن يُجازَى يوم القيامة جزاءً أشدَّ مِن جزاء هؤلاء الفاسقين؟ إلهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغَضِب عليهم، ومَسَخَ خَلْقهم، فجعل منهم القردة والخنازير، بعصيالهم وافترائهم وتكبرهم، كما كان منهم عُبَّاد الطاغوت (وهو كل ما عُبِد من دون الله وهو راضٍ) لقد ساء مكالهم في الآخرة، وضلَّ سَعْيُهم في الدنيا عن الطريق الصحيح).

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: ٢١] ١
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٢ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ) ٣؟ أَخْرَجَاهُ.
- وَلِمُسْلِمْ عَنْ تُوْبَانَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ زَوَى } لِيَ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،

1- في التفسير الميسر (١/٦ ٢٩): وقال أصحاب الكلمة والنفوذ فيهم: لنتخذنً على مكافهم مسجدًا للعبادة، وقد لهى رسول الله عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ولعن مَن فَعَلَ ذلك في آخر وصاياه لأمته، كما أنه لهى عن البناء على القبور مطلقًا، وعن تجصيصها والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي قد يؤدي إلى عبادة مَن فيها"

#### ٧ عَلَى سَبِيْلِ الْمِثَالِ:

- بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُّبُوْرِ.
- آكِلِيْنَ الرِّبَا؛ مَعَ آكِلِي السُّحْتِ.
- إِقَامَةُ الْحُدُوْدِ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَتَرْكُ الشُّرَفَاء.
- قَوْلُهُم عَنِ الْمَتَمَسِّكِيْنَ بِالسُّنَّةِ أَنَّهُم رَجْعِيُّوْنَ؛ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاء لَضَالُّوْنَ} (المُطَفِّفِيْن:٣٢).

الحاصل: أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة.

٣- قوله: (حَذُو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ) مساوي ويشبه السهم، والقذة: هي ريشة السهم، والسهم، والقذة: هي ريشة السهم، والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، وإلا؛ صار الرمي به مختلا.

**٤ - قوله:** "زُوَى لي": بمعنى جمع وضم؛ أي؛ جمع له الأرض وضمها.

وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلَتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٌ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ١ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا وَإِنَّ مَحْمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا وَإِنَّ مَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِم عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ يَعْطًا وَمَنْ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضًا وَيَسْتَبِيعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضاً وَيَسْبَيَ بَعْضُهُمْ بُعْضًا )

- ورَواهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِه، وزَادَ (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيْ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْتَانَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي حَيْ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْتَانَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي حَيْ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْتَانَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْنُ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى) ٢

١- البيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم.
 ٢- فوائد:

الفائدة الأولى: يُشْكِلُ قَوْلُهُ فَيُ لَهُ وَلَهُ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرَةً) مَعَ مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْفَائدة الأولى: يُشْكِلُ قَوْلُهُ فَي رَفْ اللَّهِمِ! وَالْجَوَابُ: أَنَّ نَصْرَهَا هُوَ مِنْ جَهَتَيْنِ: اللَّذِيْنَ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ قُتِلُوا بِيَدِ أَعْدَائِهِمِ! وَالْجَوَابُ: أَنَّ نَصْرَهَا هُوَ مِنْ جَهَتَيْنِ: الْجُهة الأول: أَنَّهُ بِالْحُجَّةِ وَالبُرْهَانِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ فِي قَوْلِهِ فِي اللَّهُ وَالبُرْهَانِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ فِي الْحَرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ الَّذِيْ مَعَهُم.

الجهة الثانية: أَنَّهُ فِي الآخِرَةِ بِالحُكْمِ لَهُم وَلِأَتْبَاعِهِم بِالثَّوَابِ، وَلِمَنْ حَارِبَهُم بِشِدَّةِ الجهة الثانية: أَنَّهُ فِي الآخِهِم اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (ص٧٣٩). العِقَابِ. (أَفَادَهُمَا الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (ص٧٣٩).

الفائدة الثانية: قَوْلُهُ: (وَأَنَا حَاتَمُ النَّبِيِّنَ) يُشْكِلُ مَعَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ نُؤوْل عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَأَنَّهُ يَأْتِي بِتَشْرِيْعٍ جَدِيْدٍ؛ كَوَضْعِ الجِزْيَةِ نُزُوْل عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَأَنَّهُ يَأْتِي بِتَشْرِيْعٍ جَدِيْدٍ؛ كَوَضْعِ الجِزْيَةِ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ المَائِدَةِ.

التَّالِثَةُ: تَفْسيْرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الرَّابِعَةُ: وَهِيَ أَهَمُّهَا؛ مَا مَعْنَى الإِيْمَانِ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ فِي هَذَا المَوْضِعِ؛ هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبِ؟! أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةُ بُطْلَانِهَا؟ ١

وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الإِسْلَامَ؟ متفق عليه، وَالجَوَابُ: أَنَّ نُبُوَّتَهُ سَابِقَةٌ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَلَكِنَّهُ يَأْتِي عَامِلًا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَيْسَ بِالإِنْجِيْلِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَضَعُ الجِزْيَةَ وَلَا يَقْبَلُ وَلَكِنَّهُ يَأْتِي عَامِلًا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَيْسَ بِالإِنْجِيْلِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَضَعُ الجِزْيَةَ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الإِسْلَامَ، فَلَيْسَ تَشْرِيْعًا جَدِيْدًا مِنْهُ، بَلْ هُوَ تَشْرِيْعٌ مِنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى لِأَنَّه أَخْبَرَ بِهِ مُقَرِّرًا لَهُ، وَلِذَلِكَ لَا يُسَمَّى أَثْبَاعُهُ حِيْنَهَا بِالنَّصَارَى.

الفائدة الثالثة: هَلِ الْمُرَادُ بِالقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ فِي الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ؛ هَذِهِ اللَّوْجُوْدَةَ؟ الْجُوابُ: لَا، لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا (إِنَّ اللهَ لَمْ يَحْعَلْ لِمَسْخ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ القِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ قَبْلَ ذَلِكَ).

الفائدة الرابعة: احْتَجَّ الزَّاهِدُوْنَ فِي تَعَلَّمِ التَّوْحِيْدِ اليَوْمَ بِالحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبَدَهُ الْمُصَلُّوْنَ؛ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ)! رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨١٢) والجَوَابُ مِنْ أَوْجُهِ:

١) أَنَّ هَذَا اليَأْسَ هُوَ بِحَسْبِ ظَنِّ الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ، فَهُوَ لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَلَيْسَ فِي الخَدِيْثِ أَنَّ اللهَّ تَعَالَى أَيَّسَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِكَثْرَةِ مَا رَأَى مِن انْتِشَار الإسْلَام.

٢) أَنَّ الْحَدِيْثَ ذَكُرَ وَصْفَ هَوُلَاء بِأَنَّهُم -الْمُصَلُّونَ-

٣) أَنَّهُ يَئِسَ مِنْ جِهَةِ إِطْبَاقِ أَهْلِ الأَرْضِ عَلَى الشِّرْكِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى الشِّرْكِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْمُسْلِمِيْنَ بِوُجُوْدِ الطَّائِفَةِ المَنْصُوْرَةِ البَاقِيَةِ عَلَى الحَقِّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

١- أمَّا إِيْمَانُ القَلْبِ وَاعْتِقَادُهُ؛ فَهَذَا لَا شَكَّ فِي دُخُولِهِ فِي الآيَةِ، وَأَمَّا مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا فِي العَمَلِ مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا، فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيْلٍ، فَإِنْ كَانَ

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الكُفَّارِ الَّذِيْنَ يَعْرِفُوْنَ كُفْرَهُمْ؛ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ!

السَّادِسَةُ: وَهِيَ المَقْصُوْدَةُ بِالتَّرْجَمَةِ؛ أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ.

السَّابِعَةُ: تَصْرِيْحُهُ بِوُقُوْعِهَا -أَعْنِي عِبَادَةَ الأَوْتَانِ- فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوْعٍ كَثِيرَةٍ.

الشَّمِنَةُ: العَجَبُ العُجَابُ؛ خُرُوْجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ، مِثْلُ المُخْتَارِ -مَعَ تَكَلُّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَصْرِيْحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ الرَّسُوْلَ حَقُّ وَأَنَّ القُرْآنَ حَقُّ، وَفَيْهِ: أَنَّ مُحَمَّدًا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ- وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادِّ وَفِيهِ: أَنَّ مُحَمَّدًا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ- وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادِّ الوَاضِح، وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيْرَةٌ ٢ الوَاضِح، وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيْرَةٌ ٢ التَّاسِعَةُ: البِشَارَةُ بِأَنَّ الحَقَّ لَا يَزُوْلُ بِالكُلِّيَةِ كَمَا زَالَ فِيْمَا مَضَى، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.

وَافَقَ أَصْحَابَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا صَحِيْحَةٌ فَهَذَا كُفْرٌ، وَإِنْ كَانَ وَافَقَ أَصْحَابَهَا وَلَا يَعْتَقِدُ وَافَقَ أَصْحَابَهَا وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا صَحِيْحَةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ لَا شَكَّ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ يُحْشَى أَنْ يُؤَدِّي بِهِ النَّهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ)

1- يعني: أنَّ هذا القول كفر وردة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين؛ فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان.

٢- المُحْتَارُ هُو ابْنُ أبي عُبَيْدٍ التَّقَفيُّ، خَرَجَ وَعَلَبَ عَلَى الكُوْفَةِ فِي أُوَّلِ حِلَافَةِ ابْنِ النَّابِيْرِ فَي وَأَظْهَرَ مَحَبَّةَ آلِ البَيْتِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى التَّأْرِ مِنْ قَتَلَةِ الحُسيْنِ، فَتَتَبَّعَهُم النَّبُوَّةَ وَقَتَلَ كَثِيْرًا مِمَّنْ بَاشَرَ ذَلِكَ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، فَانْحَدَعَتْ بِهِ العَامَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّبُوَّةَ وَقَتَلَ كَثِيْرًا مِمَّنْ بَاشَرَ ذَلِكَ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، فَانْحَدَعَتْ بِهِ العَامَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّبُوَّة وَوَقَتَلَ كَثِيْرًا مِمَّنْ بَاشِرَ ذَلِكَ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، فَانْحَدَعَتْ بِهِ العَامَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّبُوَّة وَوَقَتَلَ كَثِيْرًا مِمَّنْ بَاشِرَ ذَلِكَ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، فَانْحَدَعَتْ بِهِ العَامَّةُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّبُوّة وَزَعَمَ أَنَّ جَبْرِيْلَ يَأْتِيْهِ، ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق، وفي القرآن أن محمدا عَلَى خاتم النبيين؛ فكيف يكون صادقا، وكيف يصدق مع هذا التناقض؟!

العَاشِرَةُ: الآيَةُ العُظْمَى؛ أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

الثَّانيَةَ عَشْرَةً: مَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ العَظِيْمَةِ:

مِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللهُ زَوَى لَهُ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ، فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ الجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ ١

وَإِحْبَارُهُ: بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الكَنْزَيْنِ ٢

وَإِخْبَارُهُ: بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الِاثْنَتَيْنِ.

وَإِخْبَارُهُ: بِأَنَّهُ مُنعَ الثَّالِثَةِ ٣

وَإِخْبَارُهُ: بِوُقُوْعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذْ وَقَعَ ٤

١- فإن رسالة النبي على امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه

۲- هما كترا كسرى وقيصر.

٣- إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وهما ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ...
 إلخ، ومنع الثالثة، وهي ألا يجعل بأسهذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: "إن النبي أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر . بمسجد بني معاوية؛ دخل، فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا دعاء طويلا، وانصرف إلينا؛ فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيها، وسألته ألا يهلك من بعضهم على وحد كان الأمر كذلك؛ فإنه منذ سلت السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقى هذا إلى يومنا هذا.

وَإِخْبَارُهُ: بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَحَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّيْنَ ١

وَإِحْبَارُهُ: بِظُهُوْرِ الْمُتَنَبِّئِيْنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ٢

وَإِخْبَارُهُ: ببَقَاء الطَّائِفَةِ المَنْصُوْرَةِ.

وَكُلُّ هَذَا وَقْعِ -كَمَا أَخْبَرَ- مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُوْنُ فِي العُقُول.

التَّالِثَةَ عَشْرَةَ: حَصْرُ الخَوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ ٣ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبيْهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ٤



١- والأئمة: جمع إمام، والإمام: هو من يقتدى به؛ إما لعلمه، وإما لسلطته، وإما
 لعبادته.

7- قال ابن حجر "فتح الباري" (٦١٧/٦) "هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك؛ لأهم أكثر من ذلك" اهد فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي أهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع.

7- ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين يخشى من إضلالهم لأهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاء يطاعون ويقتدى هم، فيخاف على الأمة منهم؛ لألهم إذا كانوا مضلين ضل هم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى هم كثير من الناس.

**٤- يعني**: أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس.

#### ( \*\* )

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ١٠٢]

- وَقَوْلُهُ: { يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } [النساء: ٥١] قَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ، وَقَالَ جَابِرُ: الطَّوَاغيتُ: كُهَّانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ

- وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُول اللّهِ عَلَيْ قَالَ: (اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قَالَ: (اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قَالُوا: يا رَسُول اللّه: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي

#### ١ - تعريف السحر:

لغة: ما خفى ولطف سببه، وسمى السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل.

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عقد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: ١٠٢] وهذا شرك.

القسم الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى، حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس، وهذا فسق.

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأتي غالبا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بنى آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصى.

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)

- وَعَن جُنْدُبَ مَرْفُوعاً: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوف ً ١

- وفِي صَحِيحِ البُحَارِيّ، عَنْ بَجَالَةَ بنِ عَبدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَنِ الْعَلْابِ: أَنِ الْخَطَّابِ: أَنِ الْخَطَّابِ: أَنِ الْخَطَّابِ: أَنْ الْخُطَّابِ: أَنْ الْحُرَا الْتُلُوا كُلَّ سَاحِر وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا تَلَاثَ سَوَاحِرَ

- وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ ضَلِيهِ : أَنَّهُا أَمَرَتْ بقَتْل جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ

- وكذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُب، قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ تَلَاثَةْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلَيَّا

\*\*\*

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البَقَرَةِ. النَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

التَّالِثَةُ: تَفْسيْرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُونتِ، وَالفَرَقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوْتَ قَدْ يَكُوْنُ مِنَ الجِنِّ وَقَدْ يَكُوْنُ مِنَ الإِنْسِ.

الخَامِسَةُ: مَعْرَفَةُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ الْمَحْصُوْصَاتِ بِالنَّهْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ. السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ ٢

التَّامِنَةُ: وُجُوْدُ هَذَا فِي الْسُلِمِيْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟!

#### SHERE SHERE

١- الحديث ضعفه ابن حجر في "الفتح" الضَّعِيْفَةُ (١٤٤٦).

٧- هَلْ يُقْتَلُ السَّاحِرُ؟ فِيْهَا عِدَّةُ أَقْوَالِ: وَالأَرْجَحُ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ بِهِ السِّحْرُ إِلَى الكُفْرِ فَقَتْلُهُ هُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الكُفْرِ فَقَتْلُهُ هُو مَنْ بَابِ دَفْعِ الكُفْرِ فَقَتْلُهُ هُو مَنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ؛ وَحَيْثُ رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّفْرِيْقِ: عُمُومُ أَمْرِ الصَّائِلِ؛ وَحَيْثُ رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَة فِي ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّفْرِيْقِ: عُمُومُ أَمْرِ عُمَرَ لِلأُمَرَاءِ بِالقَتْلِ، وَقَوْلُ جُنْدُبٍ وَفِعْلُهُ، وَكَذَا فِعْلُ حَفْصَةَ فَيْ وَاللهُ أَعْلَمُ

( 40 )

## بَابُ بَيَان شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع السِّحْر

- قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا عَوْفُ عَنْ حَيَّانَ بِنِ الْعَلَاء، وَالطَّرْق، حَدَّثَنا قَطَنُ بِنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ الْعِيَافَة، وَالطَّرْق، وَالطَّرْق، وَالطَّرْق، وَالطَّرْق، وَالطَّرْق، الْحَطُّ وَالطِّرْق، وَالطَّرْق، الْحَطُّ وَالطِّرْق، وَالطَّرْق، وَالطَّرْق، الْحَطُّ يَعْفَلُ بِالْأَرْض، وَالْجَبْتُ: قَالَ: الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ ٢ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه، الْمُسْنَدِ مِنْهُ ٣

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه عِلَيْ (مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ٤ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ٤

Y- الظاهر أن رنة الشيطان، أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر، وقد سبق أن الجبت السحر.

٣- أَثَر عَوْفٍ صَحِيْحٌ مَقْطُو عُ، صَحِيْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (٣٩٠٨) وجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؛ فهذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي، فإذا اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة.

وكذلك الطرق من السحر؛ لألهم يستعملونه في السحر، ويتوصلون به إليه.

والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه، وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه.

٤ - عِلْمُ التَّنْجِيْمِ: هُوَ عِلْمُ النُّجومِ، وَالتَّنْجِيْمُ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْكَالِ:

١- سبق في الباب قبله عن عمر ضيفه أن الجبت السحر.

- وَالِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِي (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) ١

الشكل الأول: الاعْتِقَادُ بِأَنَّ النَّجُوْمَ هِيَ الَّتِيْ تُدبِّرُ الكَوْنَ وَتُصَرِّفُهُ، وَأَنَّهَا تُحَاطَبُ وَتُعْبَدُ وَتُعْبُدُ وَتُعْبَدُ وَتُعْبَدُ وَتُولِ وَالْعَقِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَعِيمُ وَيُعْبُدُ وَتُولُولُ وَاللَّهُ وَتُعْبُدُ وَتُعْبُدُ وَتُعْبُدُ وَتُدُونُ وَتُعْبُدُ وَتُعْبُعُ فَا عَلَالْكُونُ فَا لَعْبُولُ وَالْمُعْبُولُ فَا لَا لَعْبُولُ فَا لَا لَعْبُولُ فَا لَا لَعْبُولُ فَا لَا لَا لَا لَعْلَالِهُ فَا لَا لَعْلَالِهُ فَا لَا لَعْلُولُ فَا لَالْعُلُولُ فَا لَا لَا لَعْلَالِهُ فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْكُونُ فَا لَا لَا لَا لَا لَعْلُولُ فَا لَا لَا لَعْمُ لَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَعْلَالُ لَا لَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَا لَعْلَالِكُ فَالْمُ لَا لَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَعْلَالِكُ فَا لَعْلَالِكُ فَا لَا لَعْلِهُ لَا لَا لَا لَعْلَالِكُ فَالْمُ لَا لَا لَعْلَالْكُ لَا لَالْكُولُ فَا لَعْلِهُ لَا لَا لَا لَعْلَالْ لَا لَا لَعْلَ

الشكل الثاني: عِلْمُ التَّأْثِيْرِ: وَهُوَ الاسْتِدْلَالُ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَى الحَوَادِثِ الشَّكل الثاني: عِلْمُ التَّأْثِيْرِ: وَهُوَ الاسْتِدْلَالُ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَى الْأُمُوْرِ الَّتِيْ الأَرْضِيَّةِ، كَالاسْتِدْلَالُ بِمَوَاضِعِ النُّحُوْمِ مِنَ الاقْتِرْانِ وَالطَّلُوْعِ عَلَى الأُمُوْرِ الَّتِيْ تَحَدُّثُ فِي الأَرْض، وَهَذَا أَيْضًا كُفْرُ بِاللهِ تَعَالَى، وَلَكِنَّهُ عَلَى دَرَجَتَيْنِ:

الدرجة الأولى: أَنْ يَجْعَلَهَا سَبَبًا يَدَّعِي بِهِ عِلْمَ الغَيْبِ، فَيَسْتَدِلَّ بِحَرَكَاتِهَا وَتَنَقُلَاتِهَا وَتَغَيُّرَاتِهَا عَلَى أَنَّهُ سَيَكُوْنُ كَذَا وَكَذَا (مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ: هَذَا الإِنْسَانُ سَتَكُوْنُ حَيَاتُهُ شَقَاءً لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي وَقْتِ النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، وَهَذَا حَيَاتُهُ سَتَكُوْنُ سَعِيْدَةً لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، وَهَذَا حَيَاتُهُ سَتَكُوْنُ سَعِيْدَةً لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، وَهَذَا حَيَاتُهُ لِادِّعَاءِ عِلْمِ الغَيْبِ، وَدَعُوى عِلْمِ النَّجْمِ الفُلَانِيِّ، فَهَذَا اتَّحَذَ تَعَلَّمَ النَّجُومِ وَسِيْلَةً لِادِّعَاءِ عِلْمِ الغَيْبِ، وَدَعُوى عِلْمِ الغَيْبِ، كُفْرٌ مُحْرِجٌ عَنِ المِلَّةِ.

الدرجة الثانية: أَنْ يَجْعَلَهَا سَبَبًا لِحُدُوثِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، أَيْ: أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ شَيْءً؟ نَسَبَهُ إِلَى النَّجُومِ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ وُقُوْعِهِ، فَهَذَا شِرْكُ أَصْغَرُ. الشَّكُل النَّاحُومِ ، وَلَا يَنْسُبُ إِلَى النَّجُومِ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ، فَهَذَا شِرْكُ أَصْغَرُ. الشكل الثالث: عِلْمُ التَّسْيِيْرِ: وَهُوَ الاسْتِدْلَالُ بِالنَّجُومِ عَلَى الجِهَاتِ وَالأَوْقَاتِ، فَهَذَا جَائِزُ، وَقَدْ يَجِبُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَمْرٌ وَاجِبُ شَرْعًا. (كَحَالَةِ المُسَافِرِ خَارِجَ البُنْيَانِ؟ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ جِهَةِ القِبْلَةِ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ)

#### قَوْلُهُ (زَادَ مَا زَادَ): هُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَلازِمَيْنِ:

١) كُلَّمَا ازْدِادَ مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ؛ ازْدَادَ مِنَ السَّحْرِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى حَقِيْقَتِهِ؛ وَهُوَ عِلْمُ التَّأْثِيْرِ فَيُصْبِحُ سِحْرًا وَكِهَانَةً حَقِيْقَةً.

٢) كُلَّمَا ازْدِادَ مِنْ تَعَلُّمِ عِلْمِ النُّجُوْمِ؛ ازْدِادَ فِي الإِثْمِ الحَاصِلِ

١- ضَعِيْفُ الجَامِعِ (٢٠٧٢) وَالشَّطْرُ الأَخِيْرُ مِنْهُ حَسَنُ لِغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (٢٠٧٦) صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٤٥٦) لَكِنَّ الْحَدِيْثُ الْمَدِيْثُ

١٤٣

- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَمَّ قَالَ: (أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعِضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ ١

- وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبَيَانِ لَسِحْراً) ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

بين الناس.

الْأُولَى: أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

التَّانيَةُ: تَفْسيْرُ العِيَافَةِ وَالطَّرْق.

التَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُوْمِ نَوْعٌ مِنَ السِّحْرِ.

الرَّابِعَةُ: العُقَدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيْمَةَ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضِ الفَصَاحَةِ

## ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَقْدَ العُقَدِ وَالنَّفْتُ فِيْهَا هُوَ عَمَلُ السَّوَاحِرِ، قَالَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٧/١٣٦) ومناسبة الحديث: أن الذين يتعلقون بالسحر، ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم. ١- ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد

Y - وجه كون البيان سحرا: أنه يأخذ بلب السامع، فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم، فينصرف إليه، وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف، والبيان يحصل به عطف وصرف.

### ( ۲7 )

# بَابُ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوهِمْ

- رَوَى مُسْلِمُ فِي صَحِيحِه، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)

- وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- وَلِلْأَرْبَعَةِ، وَالْحَاكِمِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنَّى ) - وَلِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفاً ٢

1 - مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ وَلِمَا قَبْلَهُ؛ هُوَ أَنَّ الكَاهِنَ كَافَرُ، وَأَنَّ الكِهَانَةَ شِرْكُ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ:

الجهة الأولى: مِنْ جِهَةِ دَعْوَى مُشَارَكَةِ اللهِ تَعَالَى فِي عِلْمِهِ بِالغَيْبِ.

الجهة الثانية: مِنْ جِهَةِ التَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الجِنِّ؛ وَدُعَائِهِم وَعِبَادَتِهِم.

اعلم ما يخبر به الكاهن والعراف ونحوهما: ولو وقع لا يضر، ولا يغير من حكم الشرع في مثل ذلك شيئا، وهو راجع لأحد أمرين:

الأمر الأول: أن العراف يستعمل جملا وكلمات عامة في التعبير عن حوادث تحدث لعامة الناس، كقوله: تمر بمحنة مثلا، ثم يأتيك فرج، أو ترزق مالا أو تتزوج.

الأمر الثاني: أن العراف قد يخبر بأمر حقيقي يقع في المستقبل، ثم يقع كما أحبر، ويكون هذا مما استرقه الشيطان، فيضيف إليه أخبارا وأمورا كاذبة.

٢ - حكم سؤال الكاهن والعراف ونحوهما ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً، وهو يعتقد ألهم لا يعلمون الغيب فلا يحكم بكفره، بل هو متوعد بعدم قبول صلاته أربعين يوماً، ثبت في صحيح مسلم عن

- وَعَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَينِ عِنْ مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَعَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنِي رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ١ - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "وَمَنْ أَتَى.." الح ٢

النبي عَلَىٰ أنه قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» ومعنى لم تقبل: أي لا يؤجر ولا يثاب عليها، وإن كانت يسقط عنه الفرض بفعلها، فإثبات العقوبة على محرّم.

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، قال الله تعالى فيه: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ والأرْضِ الغيبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل: ٦٥]، وهذا من أقوى طرق الحصر، لأن فيه النفي والإثبات. القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث، وقد سأل النبي الله ابن صياد؛ ففي الصحيحين، قال النبي الله الله على النبي عَلَى النبي عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبا.

١- قَوْلُهُ: (لَيْسَ مِنَّا): أَيْ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيقَتِنَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِخْرَاجَهُ عَنْ الدِّينِ وَلَكِنْ فَائِدَةُ إِيرَادِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمُبَالَغَةُ فِي الرَّدْعِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.
 ٢- في "مجمع الزوائد" (٥/١١٧): "رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف" وقال المنذري في "الترغيب" (٤/٣٣): "إسناده حسن".

#### قَالَ الْبَغَويُّ:

الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْو ذَلِكَ

♦ وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
 ♦ وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِير

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْعَرَّافُ: اسْمُ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُق.

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْمٍ يَكْتُبونَ (أَبَا جَادٍ) وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ-: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاق ١

١- "أبا جاد": هي: حساب الجُمَّل والترقيم البدائي عند العرب:
 (أَبْجَد هَوَّز حُطِّي كَلَمُن سَعْفَص قَرَشَت ثَخَذْ ضَظَغْ)
 ودالتها عندهم على الأرقام كما في الجدول التالى:

أ ١ ح ٨ س ٢٠٠ ت ٢٠٠٥ ب ٢ ط ٩ ع ٧٠٠ ث ٥٠٠٠ ج ٣ ي ١١ ف ٨٠٠ خ ٢٠٠٠ د ٤ ك ٢٠٠ ص ٩٠ ذ ٧٠٠٠ هـ ٥ ل ٣٠٠ ق ١٠٠٠ ض ٨٠٠٠ و ٣ م ٠٤ ر ٢٠٠٠ ظ ٩٠٠٠ ز ٧ ن ٥٠ ش ٣٠٠ غ ١٠٠٠

#### وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تَعَلَّمٌ مُبَاحٌ: كَأَنْ يَتَعَلَّمَهَا المَرْءُ لِحِسَابِ الجُمَلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ كَمَا فُو مَعْرُوْفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ أَنَّهُم مَثَلًا يُؤَرِّ خُوْنَ عَنْ طَرِيْقِ حِسَابِ الجُمَلِ، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم:

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّهُ لَا يَحْتَمِعُ تَصْدِيْقُ الكَاهِن مَعَ الإِيْمَانِ بالقُرْآنِ.

التَّانيَةُ: التَّصْريْحُ بأَنَّهُ كُفْرٌ.

التَّالِثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُهِّنَ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيَّرَ لَهُ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ ١



تاريخه حين انتهى... قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا... رب تقبل سعينا

فقوله: "اغفر لنا" لو عددناها حسب الجمل صارت ١٣٦٢ ه...

القسم الثاني: تَعَلَّمٌ مُحَرَّمٌ: وَهُوَ كِتَابَتُهَا بِكِتَابَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِسَيْرِ النَّجُوْمِ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَمَلِ المُنجِّمِيْنَ وَالكُهَّانِ-، حَيْثُ أَنَّهُم يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى الْخُوادِثِ الأَرْضِيَّةِ، إما على سبيل العموم؛ كالجذب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض.

1- في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي، والكاهن بالمستقبل.

## **( YY )**

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ ١

- عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ بسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ
  - وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.
- وَفِي البُحَارِي عَنْ قَتَادَةً: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلُّ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ الْمُسَالِّبِ الْمُسَالِّبِ الْمُسَالِّبِ الْمُسَالِّبِ الْمُسَالُ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، أَ.هـ
  - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النَّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

إِحْدَاهُمَا: حَلَّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُ، وَيُبطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُور.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ.

#### \*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النَّشْرَةِ. الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيْهِ؛ مِمَّا يُزِيْلُ الإِشْكَالَ

# ASSIGNATION OF THE PARTY OF THE

١ – النُّشْرَة: في الاصطلاح: حل السحر عن المسحور.

#### ( )

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّر ،

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ١٣١] ٢

- وَقُولُهُ: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: ١٩] ٣

١- الطيرة في الشرع: "الشؤم والطيرة بمعنى واحد".

حكم الطيرة: حرام وهي شرك، والدليل:

١- في الصحيحين، عن أبي هريرة هلي أن النبي الله قال: «لا طِيرة وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

٢- في سنن أبي داود، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ «الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

اعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين:

الوجه الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله.

الوجه الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمر، وبين ما يحصل له، وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥]

Y- المعنى: أنما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من الله؛ فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير.

٣- أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ} [يس: ١٣] الآيات، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ} [يس: ١٨] أي: تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير، بل على

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهِ أَن الرَسُول عَلَيْ قَالَ: ( لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةً، وَلَا هَامَّةٍ، وَلَا صَفَرَ) أَخْرَجَاهُ، زَادَ مُسْلِمُ: (وَلَا نَوْءُ، وَلَا غُولٌ) ١

=----

الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجاهم الرسل بقولهم: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: ١٩] أي: مصاحب لكم، فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك.

#### 1 - قال النووي في شرح على مسلم ( $\sqrt{V}$ $\sqrt{V}$ ):

(وَلَا هَامَة): فِيهِ تَأْويلَانِ:

أَحَدهما: أَنَّ الْعَرَب تَتَشَاءَم بِالْهَامَةِ، وَهِيَ الطَّائِر الْمَعْرُوف مِنْ طَيْر اللَّيْل، وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَة.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَعْتَقِد أَنَّ عِظَام الْمَيِّت، وَقِيلَ: رُوحه تَنْقَلِب هَامَة تَطِير، وَيَحُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد النَّوْعَيْنِ، فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا بَاطِلَانِ، فَبَيَّنَ النَّبِي عِلَى إِبْطَال ذَلِك، وَضَلَالَة الْجَاهِلِيَّة فِيمَا تَعْتَقِدهُ مِنْ ذَلِكَ.

#### قَوْله الله الله الله وَلَا صَفَر): فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحُدهُما: الْمُرَاد تَأْخِيرهمْ تَحْرِيم الْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَهُوَ النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ. وَالشَّانِي: أَنَّ الصَّفَر دَوَابِ فِي الْبَطْن، وَهِيَ دُود، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْبَطْن دَابَّة تَهِيج عِنْد الْجُوع، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا، وَكَانَتْ الْعَرَب تَرَاهَا أَعْدَى مِنْ الْجَرَب. تَهِيج عِنْد الْجُوع، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا، وَكَانَتْ الْعَرب تَرَاهَا أَعْدَى مِنْ الْجَرَب. قوله: (وَلَا نَوْء) والأنواء، والأنواء: هي منازل القمر، فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء، ويتفاءلون بها؛ فبعض النحوم يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم سعود وخير، ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا شك أن هذا غاية الجهل. بنوء كذا، ولا يقولون: ما الشَّياطِين، فَتَتَرَاءَى لِلنَّاسِ، وَ (تَتَعَوَّل تَغَوُّلًا) أَيْ تَتَلَوَّن تَلُونًا، فَتُضِلِّهُمْ عَنْ الطَّريق فَتُهْلِكُهُمْ، فَأَبْطَلَ النَّبي فَيْ ذَاكَ.

- وَلَهُمَا عَنْ أَنَسِ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنَسِ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ (لَا عَدُوك وَلَا طِيرَةَ، وَيَعْجِبُنِي الْفَأْلُ) قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ (الْكَلِمَةُ الطّيّبةُ)
- وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ عَالَى: ذُكِرَتِ الطّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَنَى فَقَالَ: (أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السّيِّئَاتِ إِلّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السّيِّئَاتِ إِلّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بَكَ ) ١
- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَا مِنْ مُوعاً: (الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَكَا مِنَّا إِلَّا، وَكَا مِنَّا إِلَّا مَسْعُودٍ فَالتَّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ
- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرُو: (مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ،
  - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبّاسٍ عَبّاسٍ عَلَيْهُ : (إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ) ٢

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ} مَعَ قَوْلِهِ {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} ٣

#### ٣- لا منافاة بينهما:

١- ضَعِيْفُ، أَبُو دَاوُدَ (٩١٩) الضَّعِيْفَةُ (١٦١٩).

٢ - ضَعِيْفٌ، أَحْمَدُ (١٨٢٤) وضَعَّفَهُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الأَرْنَؤُوْطُ فِي تَحْقِيْقِهِ لِلمُسْنَدِ.

<sup>-</sup> لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله

الثَّانيَةُ: نَفْيُ العَدْوَى ١

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطِّيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَر.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسيْرُ الفَأْل.

التَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي القُلُوْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ؛ لَا يَضُرُّ بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُوْلُ مَنْ وَجَدَهُ.

العَاشِرَةُ: التَّصْريْحُ بأَنَّ الطِّيرَةَ شِرْكُ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: تَفْسِيْرُ الطِّيرَةِ المَذْمُوْمَةِ.

# ASSESSED OF THE PROPERTY OF TH

- والثانية تبين سببه، وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه: كما قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} [الروم: ٤١]

1- الراجح والله تعالى أعلم: من أن قوله على: "لا عدوى: "أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله تعالى، وقوله على: "وَفِرَّ مِنَ الْمَحْذُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ "، وقوله على "لاَ يُورِدَنَ مُمْرِضُ عَلَى مُصِحِّ"، وما في معناهما، فأرد منه بيان أن العدوى سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى، وقدر حصول المرض لمن تعرض لها.

#### ( 44 )

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ ١

- قَالَ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِه: قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ اللَّهُ هَٰذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً للسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ للسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَلْتُ بَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْكِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

- وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ ابنُ عُيَيْنَةً فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبُ عَ عَنْهُمَا ٢

- وَرَخُّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ٣

- وَعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (تَلَاتَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحْمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْن حِبَّان فِي صَحِيحِه الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحْمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْن حِبَّان فِي صَحِيحِه

٤

**3** - قوله: "وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ": هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فقد سبق: "أن من اقتبس من السحر، فقد سبق: "أن من اقتبس شعبة من النحوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر"، والمصدق به هو المصدق بما يخبر به

<sup>1 -</sup> التنجيم: مصدر نحم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم، أو اعتقد تأثير النجوم، وقد سبق بيان أقسام المسألة.

٢- قوله: "وَكُرِهَ": أي: كراهة تحريم؛ بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد
 هما التحريم غالبا.

٣- الصحيح: أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصوله البرد، وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشرك، أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع، أو الخريف، أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به.

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْق النُّجُوْم.

التَّانيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ.

التَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلَافِ فِي تَعَلَّم المَنَازِلَ.

الرَّابِعَةُ: الوَعِيْدُ فِيْمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءِ مِنَ السِّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلُ ١



المنجمون، فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذا، وصدق به، فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله، قال تعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ } [النمل: من الآية ٥٠].

١- من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد، كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؛ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به و بتعلمه و بممارسته.

#### ( \*\* )

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ ١

- وَقُوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذُّبُونَ} [الواقعة: ١٨] ٢

١- الاستسقاء بالأنواء: هُوَ نِسْبَةُ السُّقْيَا إِلَى الأَنْوَاء، وَالأَنْوَاءُ هِيَ النَّجُومُ، يُقَالُ لِلنَّحْمِ نَوْءٌ، وَالعَرَبُ فِي الخَاهِلِيَّةِ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ النَّجُومَ وَالأَنْوَاءَ سَبَبُ فِي نُزُولِ لِلنَّحْمِ نَوْءٌ، وَالعَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ النَّجُومَ وَالأَنْوَاءَ سَبَبُ فِي نُزُولِ المَطَرِ.
 المَطَرِ.

اعلم أن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شرك أكبر، وله صورتان:

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على ألها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة، وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد ألها تفعل و تقضى الحاجة.

القسم الثاني: شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا، مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا، لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركا أصغر.

٧- معنى الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد لأن شكر الرزق المنعم، والفطرة

- عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَقِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى قَالَ: (أَرْبَعَةُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوهُنَّ: الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّيْاحَةُ).

- وقَالَ: (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ ١

- وَلَهُمَا عَنْ زَيْدٍ بِنِ خَالِدٍ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّاسِ بِالْحُدَيْبِيَّةَ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ بِالْحُدَيْبِيَّةَ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟) قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (قَالَ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنُ بِالْكُو كِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنُ بِالْكُو اكِبِ)

- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاه، وَفِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ -إِلَى قَوْلِهِ- وَكَذَا، فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ -إِلَى قَوْلِهِ- وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)

كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك.

1- السربال: الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف، ويسمى "الزفت"، وقيل: إنه النحاس المذاب، الجَوَبُ: مَرْضُ مَعْرُوْفُ يَكُوْنُ فِي الجِلْدِ، يُؤرِّقُ الإِنْسَانَ، وَرُبَّمَا يَقْتُلُ الْحَيُوانَ، وَالمَعْنَى أَنَّ كُلَّ جلْدِهَا يَكُوْنُ جَرَبًا بِمَنْزِلَةِ الدِّرْعِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ قَطِرَانُ وَجَرَبُ زَادَ البَلَاءُ، وَالحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهَا لَمَّ لَمَّ تَتَلَبَّسْ بِلِبَاسِ الصَّبْرِ عِنْدَ المُصِيْبَةِ، وَالحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهَا لَمَّ لَمَّ تَتَلَبَّسْ بِلِبَاسِ الصَّبْرِ عِنْدَ المُصِيْبَةِ، فَإِنَّهَا تُعَاقَبُ بِلِبَاسِ العَذَابِ -وَهُوَ سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعُ مِنْ جَرَبٍ - فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنْ جَنْسِ العَمَل.

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ.

الثَّانيَةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ الَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ.

التَّالِثَةُ: ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ) بِسَبَبِ نُزُوْلِ النِّعْمَةِ ١

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْإِيْمَانِ فِي هَذَا المَوْضِع.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا المَوْضِع.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: (لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا).

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ المَسْأَلَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ عَنْهَا لِقَوْلِهِ عِلَى (أَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)

العَاشِرَةُ: وَعِيْدُ النَّائِحَةِ.



1- أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به، والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا، مثال ذلك: رجل غرق في ماء، وكان عنده رجل قوي، فترلت وأنقذه؛ فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه، ولولا أن الله أمر أمرا قدريا، وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ، فأنت تعتقد أن هذا سبب محض.

### ( 31)

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ } [البقرة: ١٦٥] الْآيَةُ ١

- وَقَوْلُهُ: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبَحَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ

#### ١ – اعلم أن الحبة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إحلال المحبوب وتعظيمه؛ ما يقتضي أن يمتثل أمره، ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر، ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة.

#### القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاها، وهذه أنواع:

النوع الأول: المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، أي: كون النوع الأول: المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، والشهداء، الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء، والرسل، والصديقين، والشهداء، والصالحين، أو أعمال؛ كالصلاة، والزكاة، وأعمال الخير، أو غير ذلك، وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله.

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد، والصغار، والضعفاء، والمرضى.

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده، ولمعلمه، ولكبير من أهل الخير.

النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام، والشراب، والملبس، والمسكن.

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية من قسم المباح: إلا إذا اقترن بها ما يقتضى التعبد صارت عبادة.

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} [التوبة: ٢٤] الْآيَةُ

- عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهَ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعَينَ) أَخْرَجَاهُ ١

- وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (تَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للله، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبُ إِلَىٰ اللهِ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُونَ وَلَا يَحِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى..) إلَى آخِرِهِ يُقْذَنَ فِي اللّهِ، وَعَنَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى قَالَ (مَنْ أَحَبَّ فِي اللّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللّهِ، وَوَالَى فِي اللّهِ، وَعَن ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النّه مِنْ اللّهِ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا) رَوَاهُ اللّهُ مَن عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا) رَوَاهُ الله مُولِكَ لَا يُحْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا) رَوَاهُ اللّه مُر اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

مِثَالُ نَفْيِ الوُجُوْدِ: (لَا حَالِقَ لِلكَوْنِ إِلَّا اللهُ) (لا إيمان لعابد صنم) مِثَالُ نَفْي الصِّحَةِ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ) (لا صلاة بغير وضوء) مِثَالُ نَفْي الكَمَالِ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (لا صلاة بحضرة طعام) ومناسبة هذا الحديث للباب: ظاهرة؛ إذ محبة الرسول على من محبة الله، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول على أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم.

٧- قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ) (١/٩٠): (وَفِيْهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ -وَالأَكْثَرُ عَلَى ضَعْفِهِ-) وَقَرِيْبُ مِنْهُ: (أَوْتَقُ عُرَى الإِيْمَانِ؛ اللَّوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعْضُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) (الصَّحِیْحَةُ (١٧٢٨).

١ – اعلم أن نفى الشيء له ثلاث حالات:

- وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} [البقرة: ١٦٦] قَالَ: الْمَوَدَّةُ ١

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسيْرُ آيَةِ (البَقَرَةِ).

الثَّانيَةُ: تَفْسيْرُ آيَةِ (بَرَاءَةَ).

الثَّالِثَةُ: وُجُوْبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى النَّفْس وَالأَهْل وَالمَّال.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الإِيْمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوْجِ مِنَ الإِسْلَامِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيْمَانِ حَلَاوَة قَدْ يَجدُهَا الإِنْسَانُ وَقَدْ لَا يَجدُهَا.

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ القَلْبِ الأَرْبَعِ الَّتِيْ لَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يَجِدُ أَحَدُ طَعْمَ الإِيْمَانِ إِلَّا بِهَا.

السَّابِعَةُ: فَهُمُ الصِّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ؛ أَنَّ عَامَّةَ الْمؤاخَاةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا

التَّامِنَةُ: تَفْسِيْرُ {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ}.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُبًّا شَدِيْدًا.

العَاشِرَةُ: الوَعِيْدُ عَلَى مَنْ كَانَتِ التَّمَانِيَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِيْنِهِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ، فَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

# SERVICE OF THE PROPERTY OF THE

١- أخرجه ابن جرير (٢/ ٤٣) وهذا الأثر ضعفه بعضهم، لكن معناه صحيح؛ فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهم.

#### $(\Upsilon\Upsilon)$

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٧٥] ١

- وَقَوْلُهُ: { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ } [التوبة: ١٨] الْآيَةُ ١

#### ١ – اعلم أن الخوف أقسام:

القسم الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر؛ وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -، فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركا أكبر، وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات.

القسم الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن موسى: {فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ} [القصص: من الآية ٢٦] لكن إن هل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا، فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبما؛ فهذا الخوف محرم، وإن هدده إنسان على فعل محرم، فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر، وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا خوف مباح، وهو واجب إذا كان ينقذ نفسه. مُنَاسَبَةُ البَابِ: أَنَّ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ أَعْقَبَ بَابَ المَحَبَّةِ بِبَابِ الخَوْف؛ لِأَتَّهُمَا مِنْ أَرْكَانِ العِبَادَةِ، فَبالمَحبَّةِ يَكُوْنُ امْتِثَالُ الأَمْر، وَبالخَوْف يَكُوْنُ اجْتِنَابُ النَّهْي.

- وَقَوْلُهُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} [العنكبوت: ١٠] الْآيَةُ ٢

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفِيهُ مَرْ فُوعًا: (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٣ إِنَّ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٣ إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٣ إِنَّ رَزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَريص، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ) ٤

- وَعَن عَائِشَةً عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ قَالَ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ النَّاسِ رضي الله عنه وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهِ سَخِطَ اللَّه عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ) رَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِه ٥ سَخِطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ) رَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِه ٥

#### \*\*\*

1- الخشية نوع من الخوف، لكنها أخص منه، والشاهد من الآية: قوله: {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ}؛ ولهذا قال تعالى: {فَلا تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُو ْنِ} ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل.

٢- الشاهد من الآية: قوله: {فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّه}،
 [العنكبوت: من الآية ١٠] فخاف الناس مثل خوف الله تعالى.

٣- مثال ذلك: لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع دراهم، فلم يعطه، فسبه وشتمه؛ فهذا من الخطأ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن من قصر بواجب عليه، فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ فلا يذم من حيث القدر؛ لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليك هذا العطاء.

٤- أخرجه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي في "شعب الإيمان، وقال: "محمد بن مروان ضعيف"، وقال الشيخ سليمان رحمه الله في "التيسير" (ص٩٠): "قلت: ضعيف، ومعناه صحيح" (مَوْضُوْعُ، أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحِلْيَةِ (١٠٦/٥) الضَّعِيْفَةُ (١٤٨٣).

٥- مناسبة الحديث للترجمة: قوله: "ومن التمس رضا الناس بسخط الله"؛ أي: خوفا منهم حتى يرضوا عنه؛ فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسيرُ آيَةِ (آل عِمْرَانَ).

الثَّانيَةُ: تَفْسيْرُ آيَةِ (بَرَاءَةً).

الثَّالِثَةُ: تَفْسيْرُ آيَةِ (العَنْكَبُوْتِ).

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اليَقِيْنَ يَضْعُفُ وَيَقُوَى.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنَ الفَرَائِض.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ ثُوابٍ مَنْ فَعَلَهُ.

التَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ ١



1- خلاصة الباب: أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله؛ الأحوال، ولم ينل مقصوده، بل حصل له عكس مقصوده، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.

#### ( 44 )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣] ١

- وَقَوْلُهُ: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ } [الأنفال: ٢] الْآيَةُ ٢

١- التَّوكُّلُ عَلَى الله: هُوَ الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ المَضَارِّ مَعَ الثَّقَةِ بِهِ وَفِعْلُ الأَسْبَابِ النَّافِعَةِ، وَيُقَالُ وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ: إِذَا اعْتَمَدتُ عَلَيْهِ.
 التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادا كاملا، مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. القسم الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، مثل: اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب، بل جعله فوق السبب.

القسم الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه.

٢- قال تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: ٢].

- وَقُولُهُ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ٢٤] - وَقَولُهُ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ} [الطلاق: ٣]

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَمْ عَمَّوا لَكُمْ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عِنَى قَالُوا لَهُ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ) رَوَاهُ البُخَارِيّ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ) رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ.

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الثَّانيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُو ْطِ الإِيْمَانِ.

التَّالِثَةُ: تَفْسيْرُ آيَةِ اَلْأَنْفَال.

الرَّابِعَةُ: تَفْسيْرُ الآيَةِ فِي آخِرهَا.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الطَّلَاق.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ عِلَيْهِ السَّدَائِدِ



#### ( 44 )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا النَّقُومُ الْخَاسِرُونَ } [الأعراف: ٩٩] ١ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ }

- وَقَوْلُهُ: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: ٥٦]

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ) ٢

- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى قَالَ: ﴿أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٣ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٣

#### \*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ. اللَّهُ وَلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الحِجْرِ. اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللهِ اللَّالِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ فِي القُنُوْطِ. الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ فِي القُنُوْطِ.

1- مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ: أَنَّ الأَمْنَ وَالقُّنُوْطَ مُنَافِيَانِ لِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ اللَّا اللَّوْحِيْدِ اللَّهُ إِنَّ صَحِبَهُمَا اعْتِقَادٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ الوَاحِبِ؛ وَقَدْ يُنَافِيَانَ أَصْلَهُ إِنَّ صَحِبَهُمَا اعْتِقَادٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } [يوسف: ٨٧].

٢- فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ وَالأَشْبَه أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا؛ قاله ابن كثير في التفسير (٢/٢٧٨)
 ٣- قَوْلُهُ (وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ)، هَذَا اليَأْسُ فِيْهِ مَحْذُوْرَانِ: ١) إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى حيث أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ٢) الجَهْلُ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ جِهَةِ سَعَةِ رَحْمَتِهِ.
 قَوْلُهُ (وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله)، هَذَا الأَمْنُ فِيْهِ أَيْضًا مَحْذُورَانِ:

الجَهْلُ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، وَبِإِحَاطَتِهِ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا وَقُدْرَةً.
 العُجْبُ بِالنَّفْس؛ حَيْثُ اعْتَقَدَ صَاحِبُ الأَمْنِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَذَابًا.

#### ( 40 )

# بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدارِ اللَّهِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ } [التغابن: ١١] قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ.

- وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُّولِ اللَّهِ عِنَّا قَالَ: (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) ٢

- وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدَودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) ٣

1- خَصَّ المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. قوله: "عَلَى أَقْدار الله": جمع قَدَر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله

قوله: "عَلَى أَقْدارِ اللّهِ": جمع قَدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله تعالى، أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا، مثال ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه وأجب، والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح.

٧- مُنَاسَبَةُ الحديث مَعَ البَابِ وَمَعَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: أَنَّه عِلَى تَرْك الصَّبْرِ - وَهُوَ النِّيَاحَةُ هُنَا- كُفْرًا.

٣- فِي البَابِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ، قَوْلُهُ (هُمَا بِهِم كُفْرُ): لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا كُفْرًا أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُمَا كَافِرًا (إِلَّا إِلَّا مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الزِّنْدِيْقِ وَاليَهُودِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكُفَّارِ؛ أَنَّه إِذَا فَعَلَ شُعْبَةً مِنْ أَلَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الزِّنْدِيْقِ وَاليَهُودِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكُفَّارِ؛ أَنَّه إِذَا فَعَلَ شُعْبَةً مِنْ

- وَعَن أَنَسٍ عَالَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَى: (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُواَفَى بِهِ يَوْمَ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُواَفَى بِهِ يَوْمَ الْعُيَامَةِ) ١

- وَقَالَ النَّبِيُّ عِظَمَ (إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظمَ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَي، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ) حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ.

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ التَّغَابُنِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الإِيْمَانِ بِاللَّهِ.

التَّالِتَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبُ. الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ فِيْمَنْ ضَرَبَ الخُدُوْدَ،

وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ. السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الشَّرَ. السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الشَّرَ. السَّابِعَةُ: تَحْرِيْمُ السُّحْطِ. السَّابِعَةُ: تَحْرِيْمُ السُّحْطِ.

التَّاسِعَةُ: تَوَابُ الرِّضَا بِالْبَلَاءِ.

# ASSIGNATION OF THE PARTY OF THE

شُعَبِ الإِيْمَانِ - كَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ وَالصَّدْقِ وَالصَّدَقَةِ - أَنَّهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فِي أَصْلِهِ، بِحِلَافِ مَنْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فِي أَصْلِهِ. وَوَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فِي أَصْلِهِ، بِحِلَافِ مَنْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فِي أَصْلِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ الله فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (٧٥٧): (وَفِيْهِ أَقُوالٌ: أَصَحُها: أَنَّ مَعْنَاهُ هُمَا مِنْ أَعمَالِ الكُفَّرِ، وَالتَّالِثُ: هُمَا مِنْ أَعمَالِ الكُفَّرِ، وَالتَّالِقُ: وَالتَّانِي: أَنَّه يُؤدِّي إِلَى الكُفْرِ، وَالتَّالِثُ: أَنَّه كُفْرُ النَّعْمَةِ وَالإِحْسَانِ، وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي المُسْتَحِلِّ.

1- الغرض من سياق المؤلف هذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

#### ( 27)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ ١

1- تعریف الریاء: مصدر راءی یرائی؛ أي: عمل عملا لیراه الناس، ویقال: مراءاة كما یقال: جاهد جهادا و مجاهدة، ویدخل فی ذلك من عمل العمل لیسمعه الناس ویقال له مسمع، ففی صحیح مسلم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ هَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بهِ، وَمَنْ رَاءَی رَاءَی الله به والریاء یبحث فی مقامین: المقام الأول: فی حکمه: فنقول:

أولا: الرياء شرك الأصغر؛ فرياء المسلم (أي الّذِي قَدْ يَصْدُرُ مِنَ الْمسْلِمِ): بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، وَلَكِنَّهُ يُرَائِي بِبَعْضِ عَمَلِهِ، فيقصد بعبادته غير الله، فَهَذَا شِرْكُ يَكُونَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، وَلَكِنَّهُ يُرَائِي بِبَعْضِ عَمَلِهِ، فيقصد بعبادته غير الله، فَهَذَا شِرْكُ خَفِيٌّ، وَهُوَ مُنافٍ لِكَمَالِ التّوْحِيْدِ الوَاحِبِ، لِأَنَّه لَيْسَ فِي أَصْلِ تَديُّنِهِ؛ وَعَلَيْهِ حَدِيْثُ

ثانيا: الرياء شرك أكبر، وهو أن تجعل لله -تبارك وتعالى- نِدًّا في عبادته وحُكمه وشرَعه، من نبيٍّ مرسَل أو ملك مقرَّب، ومِن عالِم جليل، أو سلطان عظيم، ومن قبْر أو حجر، فتتوجَّه إليهم بشكل مِن أشْكال العبادات، أو قضاء حاجةٍ.

المقام الثاني: حكم العبادة إذا خالطها الرياء: على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة.

الوجه الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة.

=----

- فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها، مثال ذلك: رجل عنده مئة جنيه قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح، والثانية باطلة.

- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين:

أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه شيئا؛ كما في صحيح البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَاللَهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ"، مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء، فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا.

ب- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فهذا اختلف فيه أهل العلم: هل يحبط العمل أم لا؟! والأقرب أن: عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى وهذا قول الإمام أحمد، وابن جرير -رحمهما الله- وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك؛ فهذا يجازى بنيته الأولى فقط.

الوجه الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: من الآية ٢٦٤].

- وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة.

- وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، ففي سنن الترمذي، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبي عَنَّ قال "مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ".

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: ١١٠] الْآيَةُ

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهِ مرفوعاً: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمُسيحِ الدَّجَّالِ؟) قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: (الشِّرْكُ الْحَفِيُّ، يَقُومُ اللَّهِ! قَالَ: (الشِّرْكُ الْحَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ١ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ١

#### \*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ العَظِيْمُ فِي رَدِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءُ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ اللُّوجِبِ لِذَلِكَ -وَهُوَ كَمَالُ الغِنَى-.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الأَسْبَابِ؛ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاء.

الْخَامِسَةُ: حَوْفُ النَّبِيِّ عِنَّا عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّ المَرْءَ يُصَلِّي لِلَّهِ؛ لَكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظرِ رَجُلِ إِلَيْهِ.

# ASSESSED OF THE PROPERTY OF TH

١ - قوله: "الشِّرْكُ الْحَفِيُّ": الشرك قسمان خفي وجلي.

فالَجِليّ: ما كان بالقول كالحلف بغير الله، أو بالفعل كالانحناء لغير الله تعظيما.

والخفي: ما كان في القلب، مثل الرياء؛ لأنه لا يبين؛ إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا "شرك السرائر"، وهذا هو الذي بينه الله بقوله: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} [الطارق: ٩] لأن الحساب يوم القيامة على السرائر.

#### ( \*\* )

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَّاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (٥٠) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّالُ وَحَبَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٦، ١٦] ٢

### ١ - مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ:

أَنَّهُ مُشَابِهُ لِلبَابِ السَّابِقِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ العَامِلَ فِيْهِ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ العَاجِلَ - كَالرِّزْق وَالعَافِيَةِ وَالأَمَانِ وَالذُّرِيَّةِ -

#### وَلَكِنَّهُ مُحَالِفٌ لِلبَابِ السَّابِقِ فِي:

( ١ ) أَنَّ العَامِلَ هُنَا عَمَلُهُ هُوَ لِوَجْهِ اللهِ وَلَيْسَ رِيَاءً، وَأَمَّا البَابُ السَّابِقُ فَعَمَلُهُ هُوَ لِمُرَاءَاةِ النَّاس، وَاشْتَرَكُوا فِي كُوْنِ الغَايَةِ مَن عَمَلِهم هِيَ المَصْلَحَةُ العَاجِلَةُ فَقَط.

( ٢ ) وأَنَّ العَمَلَ هنا قَدْ يُثَابُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا البَابُ السَّابِقُ فَعَمَلُهُ حَابِطٌ لَا ثَوَابَ فِيهِ مِنَ الله لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ.

Y- ملخص حكم المسألة: من فعل الطاعات بقصد الثمرات الدنيوية فقط: فليس له عند الله نصيب (يتصدق للشفاء، يصوم للرجيم، يجاهد للغنيمة، يحج للتجارة ..) وأما من نوى وجه الله والدار الآخرة، وجعل الفوائد الدنيوية تبعاً وضمناً، لا أصلاً وأساساً: فلا حرج عليه، وإن كان ليس الأكمل والأفضل، والله أعلم.

#### تفصيل الحكم:

الأصل في المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة الله، وأن تكون نيته متمحضةً لذلك، ومن فعل الطاعة أو العبادة بقصد الحصول على ثمرة دنيوية، فإن له في ذلك حالين:

= -

الحال الأولى: أن تكون الثمرة الدنيوية هي كل مبتغاه وقصده، فيصوم لأجل الحمية والريجيم، ويحج عن غيره طلباً للمال فقط، ويخرج للجهاد لأجل الغنيمة، ويتصدق بنية الشفاء أو الثناء... الخ، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، والدليل: قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَلَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُولِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [هود: ١٦، ١٦] قال ابن جرير الطبري: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا الْتِمَاسِ الدُّنْيَا عَوْلُ اللَّهُ: أُوفِيهِ الَّذِي الْتَمَسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَثَابَةِ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ الْتِمَاسِ الدُّنْيَا؛ يَقُولُ اللَّهُ: أُوفِيهِ الَّذِي الْتَمَسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَثَابَةِ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ الْتِمَاسِ الدُّنْيَا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ" "جامع البيان" (٢١/١٢) على التَعْمَلُ الْتَعَاسِ الدُّنْيَا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ" "جامع البيان" (٢٤/١٢)

الحال الثانية: أن يبتغي بعمله وجه الله، ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد الدنيوية المباحة التي تترتب على العمل، كمن صام لله، وقصد مع ذلك حفظ صحته، وحج لله ونوى مع ذلك التجارة، وجاهد في سبيل الله وقصد الحصول على الغنائم، وزكى لله قاصداً البركة ونماء ماله، وتصدق لله ونوى مع ذلك الشفاء من المرض، ووصل رحمه ابتغاء الأجر وطول العمر وسعة الرزق، ففي هذه الحال يختلف الحكم بحسب "قوة الباعث" على العمل:

1- فإن كان الباعث الأقوى هو وجه الله وابتغاء الأجر من الله، فلا بأس: قال الشيخ ابن عثيمين: "إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر لقوله تعالى في الحجاج: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)". انتهى

Y- وأما إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى، فلا ثواب له: ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب عليه أن النبي الله قال: (من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)

٣- وإن تساوى عنده الأمران، فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب: أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره".

= -----

ومن حكمة الله تعالى أن جعل للطاعات ثوابا معجّلا هو من بركة هذه الطاعات، وذَكر بعضها لعباده ترغيبا لهم في سلوك طريقها، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وذِكر هذه الثمرات والفوائد الدنيوية للأعمال الصالحة يجعل النفوس تتطلع إليها وتقصدها.

ومن كرمه تعالى أنه يعطي العاملين -إذا قصدوا وجهه- حسنات في الداريْن {فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [آل عمران: 1٤٨]

وليس الذمّ لمن أنشأ العمل لله وقصده الأول ثواب الآخرة وما في الدنيا تبعٌ وفرعٌ، وإنما الذم لمن لا يريد بعمل الخير إلا ثواب الدنيا أو يغلب عليه ذلك أو يُنشئ العمل من أجله، وقد قال تعالى: {فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْلَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار} [البقرة: ٢٠١، ٢٠٠]

ومن النصوص الشرعية التي فيها ترغيب بثمرات دنيوية: قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) ويُمدُدْكُمْ الْمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: ١٠: ١٦] وقال بأمُوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: ١٠: ١٦] وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل: ١٩] وقال تعالى: {ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ٩٦] وقال المَنْوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ } [الأعراف: ٩٦] وقال المَنْوا وَالنَّعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهُب وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثُوابٌ دُونَ الْجَنَّةِ) رواه أحمد، وَالنَّهُ مَطْهَرَةً لِلْقُمْ، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ رواه أحمد (٣٦٨٣)

فالأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة، ومن ذلك أيضاً:

❖ المتابعة بين الحج والعمرة بنية الخلاص من الفقر.

**=** -----

- \* الاستغفار بنية الحصول على الأموال والبنين.
  - \* قول بعض الأذكار ليحفظه الله من الأذى.
- ❖ صلاة الفجر في جماعة ليكون في حفظ الله وكلاءته.
  - ❖ التيسير على المعسر، لييسر الله عليه في الدنيا.
    - الصلاة على النبي ﷺ للخلاص من الهموم.
      - أداء الزكاة ليكثر ماله وينمو.
  - الإكثار من العبادة قاصدا حفظ ذريته من بعده

وظاهر هذه النصوص أن للإنسان أن يعمل العمل الصالح قاصداً الحصول على هذا الأثر الدنيوي المترتب عليها؛ لأن الله لم يجعل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيباً للناس بها، بشرط أن يكون قصد وجه الله هو الباعث الأساس له على الطاعة، وقصده لهذه الثمرات الدنيوية تبعاً وضمناً، وعلى هذا يحمل فعل بعض السلف: كما قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: "إِنِّي لَأَزِيدُ فِي صَلَاتِي مِنْ أَجْلِ ابْنِي هَذَا"، قَالَ هِشَامٌ: رَجَاءَ أَنْ يُحْفَظَ فِيهِ، "حلية الأولياء" (٢٧٩/٤)

ويبقى أن من فعل العبادة خالصا وقاصدا أجر الله وثوابه فقط أكمل وأفضل وأكثر أجرا ممن قصد مصلحة في الدنيا ولو تبعا.

تنبيه: بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات، يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة، وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن الشه لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛

فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية، لكن عندما نتكلم عند عامة الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال.

- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ (تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيطَةِ، إِنْ اللَّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدَّرِهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيطَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَحِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَحِطَ، تَعِسَ وانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَتُ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ طُوبَي لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَتُ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ السَّاقَةِ، إِنِ السَّاقَةِ، إِن السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِن السَّاقَةِ، إِن السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُؤَذِنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُشَعِقُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَوْذَنْ لَهُ مُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَغَعُ لَمْ يُشَعَقُ عَلَى السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَوْ ذَنْ لَهُ مُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَعَقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: إِرَادَةُ الإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ هُوْدٍ. الثَّالِئَةُ: تَسْمِيَةُ الإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالخَمِيْصَةِ. الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ ذَلِكَ؛ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ. الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ). السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ (وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ). السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المَوْصُوْفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ.

#### ١ – معنى الحديث:

سُمِّيَ الرَّجُلُ عَابِدًا لِلدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارِ لِأَنَّهَا هِيَ اللَّهْصُوْدَةُ بِعَمَلِهِ وَهِمَّتِهِ، بِعَكْسِ مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مُنْصَرِفَةً لِابْتِغَاء الدَّارِ الآخِرَةِ.

قُوْلُهُ (تَعِسَ وَالْتَكَسَ): تَعِسَ: خَابَ وَهَلَكَ، وَالْتَكَسَ: الْتَكَسَتْ عَلَيْهِ الْأُمُوْرُ بِحَيْثُ لَا تَتَيَسَّرُ لَهُ، فَكُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا الْقَلَبَتْ عَلَيْهِ الْأُمُوْرُ خِلَافَ مَا يُرِيْدُ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ): أي: إذا أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه

قَوْلُهُ (طُوْبَى): فِي الحَدِيْثِ (طُوْبَى شَجَرَةٌ فِي الجَنَّةِ مَسِيْرَةَ مائَةَ عَامٍ) (رواه أَحْمَدُ (١٩٨٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مَرْفُوْعًا، الصَّحِيْحَةُ (١٩٨٥)

#### ( \*\* )

# بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَّمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبِابًا مَنْ دُونِ اللَّهِ ١

- وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عِلَيْ وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ؟!

- وقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: كَاللَّهُ النَّرِكِ مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلَكُ.

- عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِنَّ عَدْهِ الْآيَةُ: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } [التوبة: ٣١] الْآيَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ

1- مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ: أَنَّ تَوْجِيْدَ الْعَبْدِ لَا يَصِحُّ حَتَّى يَعْتَقِدَ الْعَبْدُ مَا شَرَعَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ، واعْلَمْ أَنَّ اتِّبَاعَ العُلَمَاءِ أَوِ الأُمرَاءِ فِي شَرَعَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ، واعْلَمْ أَنَّ اتِّبَاعَ العُلَمَاءِ أَوِ الأُمرَاءِ فِي تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ أَوْ تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

() أَنْ يُتَابِعَهُم فِي ذَلِكَ رَاضِيًا بِقَوْلِهِم؛ مُقَدِّمًا لَهُ؛ سَاخِطًا لِحُكْمِ اللهِ، فَهُوَ كَافِرُ، لِأَنَّهُ كَرهَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَلَا تَحْبُطُ الأَعْمَالُ إِلَّا بِالكُفْر.

لَنْ يُتَابِعَهُم فِي ذَلِكَ رَاضِيًا بِحُكْمِ اللهِ وَعَالِمًا بِأَنَّهُ أَمْثَلُ وَأَصْلَحُ لِلعِبَادِ وَالبِلَادِ،
 وَلَكِنْ لِهَوَىً فِي نَفْسِهِ اخْتَارَهُ؛ كَأَنْ يُرِيْدَ مَثَلًا وَظِيْفَةً، فَهَذَا لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنَّهُ فَاسِقُ.
 لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنَّهُ فَاسِقُ.
 أَنْ يُتَابِعَهُم جَاهِلًا؛ فَيَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الله، فَهَذَا لَهُ حَالَانِ:

أ) أَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ؛ فَهُوَ مُفَرِّطُ أَوْ مُقَصِّرٌ، وَهُوَ يستحق الإثم. بَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا وَلَا يُمْكِنَهُ التَّعَلَّمُ؛ فَيُتَابِعُهُم تَقْلِيْدًا، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ: (أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلِّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتُحِلُّونَهُ؟) فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: (فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ

\*\*\*

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ اَلنُّوْر. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ بَرَاءَةً.

الثَّالِثَةُ: التَّنْبيْهُ عَلَى مَعْنَى العِبَادَةِ الَّتِيْ أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيْلُ ابْنِ عَبَّاسِ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيْلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عَبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ -وتُسمَّى الولَايَةُ-، وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ عَيْرَتِ الأَحْوَالُ إِلَى أَنَّ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِيَ مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِاللهِ مَنْ الثَّانِيَ مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ ا

1- قوله: "حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عَبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِي أَفْضَلُ الأَعْمَالِ": يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع، والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك، وقوله: "وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِي العِلْمُ وَالفِقْهُ"، أي: هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعوهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه، ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما الفقه والهدى عندهم هو ما وحدوه في هذه الكتب، وقوله: "ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الأَحْوالُ الشَعراء الذين عدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمترلة أبي بكر وعمر، وقوله: "وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِيَّ وهو الطاعة والاتباع "مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ": وعمر، وقوله: "وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِيَّ وهو الطاعة والاتباع "مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ": فأطيع الجاهل، كما يوجد في بعض القوانين المخالفة للشريعة.

( 44 )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يُحِيدًا } [النساء: ٦٠] الْآيَات (ضَلَالًا بَعِيدًا } [النساء: ٦٠]

١- هَذَا الْبَابُ يَصْلُحُ أَنْ يُسَمَّى بِبَابِ (النَّهْي عَنِ التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى) وحُكْمُ الله تَعَالَى أَنْوَا عُ:

<sup>()</sup> قَدَرِيُّ (كُونِيُّ)، ما يجري على الإنسان من التقديرات من المصائب والمسرات وغيرهما، فلا أحد يشاركه فيها ولا أحد يمنعه، فمثلاً: إذا حكم الله على أحد بالموت فلا أحد يمنعه، وكذلك إذا أعطى الله أحداً نعمة فلا أحد يستطيع منعها عنه، وإذا أراد الله بأحد ضراً فلا أحد يستطيع دفعه، قال تعالى: {مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسك فَلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِهِ } [فاطر: ٢]

٢) شَرْعِيٌّ، شريعته التي أنزلها ليحكم بها بين عبادة في الدنيا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللهِ لَا اللهِ وَاللهِ و

٣) جَزَائِيُّ، يكون يوم القيامة فيجازي العباد بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ النَّصَارَى لَيْسُتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

- وَقَوْلُهُ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: ١١]
  - وَقُولُهُ: { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } [الأعراف: ٥٦] الْآيَةُ ١ وَقَوْلُهُ: { أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } [المائدة: ٥٠] الْآيَةُ
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرُو عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ٢

مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [البقرة: البقرة]

1 - مناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح، وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد.

٢- الحَدِيْثُ ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ظِلَالِ الجَنَّةِ (٥) وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن فِي شَرْحِ الأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ (ص٥٩ ): (مَعْنَى الحَدِيْثِ -بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إِسْنَادِهِ - صَحِيْحٌ).
 الأَرْبَعِیْنَ النَّوَوِیَّةِ (ص٩٩ ): (مَعْنَى الحَدِیْثِ -بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إِسْنَادِهِ - صَحِیْحٌ).
 الإِنْسَانَ لَا يُكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلَ الإِیْمَانِ الوَاجِبِ حَتَّى تَكُونَ مَحْبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ فَيْ مِنَ الأَوامِرِ وَالنَّوَاهِي وَغَیْرِهَا، فَیُحِبُ مَا أَمَرَ بِهِ، وَیَکْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ، اللَّهُ وَرَسُولُ فَيْ مِنَ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَغَیْرِهَا، فَیُحِبُ مَا أَمَرَ بِهِ، وَیَکْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ اللَّوْمَ مِنَ اللَّوْوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَعَیْرِهَا، فَیُحِبُ مَا أَمَرَ بِهِ، وَیَکْرَهُ مَا نَهَى عَنْهُ، الرَّسُولُ عَلَى إِلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخَیْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (الأَحْرَاب:٣٦) قالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَب (جَامِعُ العُلُومِ وَالحِکَمِ): الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (الأَحْرَاب:٣٦) قالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَب (جَامِعُ العُلُومِ وَالحِکَمِ): الخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (فَكَالِثَ الْمَلَى الْمُولِي عَلَى الشَّرْعِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى أَهْلُهَا أَهْلَ الأَهُواءِ) اللهَوْمَ عَلَى الشَّرْعِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى أَهْلُهَا أَهْلَ الأَهُواءِ) مَا حَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَإِمَّا الْهُوَى) (رَوْضَةُ اللَّحِيِّيْنَ (٤٠٤/١)

- وقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجلُّ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةً فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ -لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ- وَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكُمُ إِلَى الْيَهُودِ -لِعِلْمِهِ أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ- فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكُمُ إِلَى الْيَهُودِ -لِعِلْمِهِ أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ- فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنَا فِي جُهِيْنَةَ فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} كَاهِناً فِي جُهِيْنَةً فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْآيَةُ .

وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الْقِصَّة، الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدَهُمَا الْقِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَهُ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ فَيَنَا اللَّهِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ:

#### \*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النِّسَاءِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوْتِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ البَقَرَةِ {وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ}. مُصْلِحُوْنَ}.

التَّالِثَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الأَعْرَافِ {وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ}.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ }.

الْخَامِسَةُ: مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ الْأُولَى.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الإِيْمَانِ الصَّادِقِ وَالكَاذِبِ. السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمَافِقِ. السَّامِنَةُ: كَوْنُ الإِيْمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ فِي لَهُ الرَّسُوْلُ فِي اللَّاسُوْلُ فِي اللَّهُ الرَّسُوْلُ فِي اللَّهُ الرَّسُوْلُ فِي اللَّهُ الرَّسُوْلُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللللِّهُ اللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللْمُ الللِ



#### 

## بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

- وَقُولُ اللَّه تَعَالَى: {وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: ٣٠] الْآيَةُ ٢ - وَفِي صَحِيحِ البُحَارِيِّ قَالَ عَلِيُّ ظِيْهُ (حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكُونَ أَنْ يُكُونَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونُ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعُرُفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرُفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يَعْرِفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يَكُذُونَ أَنْ يَعْرُفُونَ أَنْ يَعْرُونَ أَنْ أَنْ يَعْرَفُونَ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يُكُذُونُ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يُعْرُفُونَ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يُعْرِفُونُ أَنْ إِلَا يُعْمِلُونُ أَنْ يُعْرِفُونَ أَنْ يُعْرِقُونَ أَنْ يُعْرِقُونَ أَنْ يُعْرِقُونَ أَنْ يُعْرِفُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُفُونُ أَنْ يُعْرُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُقُونُ أَنْ يُعْرُفُونُ أَنْ يُعْرُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُقُونُ أَنْ يُعْرُقُونُ أَنْ يُعْرُفُونُ أَنْ يُعْرِقُونُ أَنْ يُعْرُونُ أَنْ يُعْرُفُونُ أَنْ يُعْمُ لِلْأُونُ لَا يُعْرِقُ

١ – مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ مِنْ جِهَتَيْن:

الجهة الأولى: أَنَّ جَحْدَ شَيْء مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هُوَ مِنْ خِصَالِ الكُفَّارِ وَالصِّفَاتِ هُوَ مِنْ خِصَالِ الكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَالْحُوْدُ: هُوَ الإِنْكَارُ مَعَ العِلْمِ.

الجهة الثانية: أَنَّ مِنْ بَرَاهِيْن تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ تَوْحِيْد الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَجَحْدُ شَيْءٍ مِنْهَا مُنَافٍ لِأَصْلِ التَّوْحِيْدِ.

Y - المراد: ألهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون به: قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه} [لقمان: الآية ٢٥] وفي حديث سهيل بن عمرو: "لما أراد النبي في أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم" رواه البخاري.

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية.

٣- مُنَاسَبَةُ هَذَا الْأَثْرِ لِهَذَا الْبَابِ: أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ جَحْدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ النَّاسُ عِنْدَهُم إِيْمَانُ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ النَّاسَ بِمَا لَا يَعْقِلُونَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، فَالنَّاسُ عِنْدَهُم إِيْمَانُ إِحْمَالِيُّ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ فَالدُّخُولُ فِي تَفَاصِيْلِ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَاسِب؛ والعامي إحْمَالِيُّ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؛ فَالدُّخُولُ فِي تَفَاصِيْلِ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَاسِب؛ والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

- وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنَّا أَنْهُ رَأَى رَجُلاً انْتَفَضَ -لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ فِي الصِّفَاتِ، اسْتِنْكَاراً لِنَّهُ رَأَى رَجُلاً انْتَفَضَ -لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ فِي الصِّفَاتِ، اسْتِنْكَاراً لِنَّهُ رَأَى رَجُلاً انْتَهَى أَنْ فَوَلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) انْتَهى ١

- وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ (الرَّحْمَنَ) أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: ٣٠]

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: عَدَمُ الإِيْمَانِ بِجَحْدِ شَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

التَّالِثَةُ: تَرَكُ التَّحْدِيْثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيْبِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكِرُ ٢ الْخَامِسَةُ: كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسِ لِمَنْ اسْتَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ.

#### HERE WAS TO THE SECOND OF THE

1- "الْتَفَضَ": أي: اهتز حسمه، وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله، وقولُهُ (يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ): أيْ: مُحْكَمِ القُرْآنِ، يَعْنِي إِذَا خُوْطِبُوا بِمَا يَعْلَمُونَه وَجَدُوا فِي قُلُوْبِهِم رِقَّةً لِذَلِكَ وَقَبُولًا، وقَوْلُهُ (ويَهُلَكُونَ عِنْدَ مُحُوطِبُوا بِمَا يَعْلَمُونَه وَجَدُوا فِي قُلُوْبِهِم رِقَّةً لِذَلِكَ وَقَبُولًا، وقَوْلُهُ (ويَهُلَكُونَ عِنْدَهُ مُتَسَابِهِهِ): يَعْنِي إِذَا سَمِعُوا شَيْعًا لَا تَعْقِلُهُ عُقُولُهُم لَمْ يُسلِّمُوا بِهِ؛ فَهَلَكُوا عِنْدَهُ وَحَافُوا وَفَولًا وَنَفُوا أَوْ جَحَدُوا، وَذَلِكَ هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الضَّلَالِ وَالتَّهْلُكَةِ. وَخَافُوا وَفَولًا وَنَفُوا أَوْ جَحَدُوا، وَذَلِكَ هُو مِنْ أَسْبَابِ الضَّلَالِ وَالتَّهْلُكَةِ. لا الله ورسوله، ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله.

#### ( ( ( )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } [النحل: ٨٣] ١

- قَالَ مُجَاهِدُ مَا مَعَناهُ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ آبائِيَ. - وقَالَ عَوْنُ بنِ عَبْدِ اللَّهِ: يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانُ لَمْ يَكُنْ كَذَا ٢

1- قوله: "ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا": أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكوهم يضيفوها إلى السبب متناسين المسبّب الذي هو الله -سبحانه-، وليس المعنى أهم ينكرون هذه النعمة، مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة، ولكن ينكروها بإضافتها إلى غير الله، متناسين الذي خلق السبب فو عد به المسبّب.

قوله: (وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ): أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون، أي: الجاحدون كونما من الله أو الكافرون بالله عز وجل.

#### مناسبة هذا الباب للتوحيد:

١- أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكا في الربوبية لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل، فهذا إخلال بتوحيد الربوبية

٢- أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد؛
 وهذا إخلال بتوحيد الألوهية.

#### ٢ - هذا القول من قائله فيه تفصيل:

- إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع؛ فهذا لا بأس به.

- وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

- وقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا.

- وقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدٍ بنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ..) الْحَدِيثُ - وَقَدْ تَقَدَّمَ - وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بِهِ. الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بِهِ. الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بِهِ. - قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُو كَقُولِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرِ ١ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرِ ١

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ مَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا. الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرَةٍ. الثَّالِيَةُ: تَسْمِيَةُ هَذَا الكَلَامِ إِنْكَارًا لِلنِّعْمَةِ. التَّالِيَةُ: اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي القَلْبِ ٢ الرَّابِعَةُ: اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي القَلْبِ ٢

الحال الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا؛ فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وأن لا يتناسى المنعم بذلك.

الحال الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهر، لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل: التّولة، والقلائد التي تمنع العين. ويدل هذا التفصيل: أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبي في عمه أبي طالب: "لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار".

١- كانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وكان الملاح -وهُوَ قَائِدُ السَّفِيْنَةِ، وَسُمِّيَ مَلاَّحًا لِأَنَّ مَاءَ البَحْرِ مَالِحٌ - حاذقا؛ أي: مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سببه، وينسون الخالق - حل وعلا -.

٢- من قوله: {يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} فجمع بين المعرفة والإنكار.

#### ( \$ 7 )

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: ٢٢]

- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةُ: (الْأَنْدَادُ: هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكَ يَا فُلَانُ وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ) رَوَاهُ ابنُ أبي حَاتِم ١ تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ) رَوَاهُ ابنُ أبي حَاتِم ١

- وَعَنْ ابن عُمَرَ رَهِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحاكِمُ.

- وقَالَ ابْنُ مَسْغُودٍ عَلَيْهِ: لَأَنْ أَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بغَيْرهِ صَادِقاً ٢

1- إضافة الِشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا: جائز، وإن لم يذكر معه الله تعالى، وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا: جائز، بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية ك\_ "ثم"، وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا بحرف يقتضي التسوية ك\_ "الواو" حرام، ونوع من الشرك.

وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم: حرام، ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، مثل العقد والتمائم وما أشبهها، لأن إثبات سبب من الأسباب، لم يجعله الله سببًا: نوع من الإشراك به، والله أعلم.

 ١٨٧

- وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانُ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بَاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، قَالَ: وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانُ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ.

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البَقَرَةِ فِي الأَنْدَادِ.

الثَّانِيةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ عَنَّ يُفَسِّرُوْنَ الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ؛ أَنَّهَا تَعُمُّ الأَصْغَرَ ١ اللَّاصِغَرَ ١ اللَّاصِغَرَ ١ اللَّاصِغَرَ ١ اللَّاصِغَرَ ١

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ اليَمِيْنِ الغَمُوْسِ ٢ الخَامِسَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ الوَاوِ وَ (ثُمَّ) فِي اللَّفْظِ.

الله، ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ" وهل هذا مختص بمن قال: واللات والعزى؟ أم يلحق به كل من حلف بغير الله؟ الأظهر الثابي، ولذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/٣٣): "الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ: كَالْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَلْوَكِ وَالْمَلُوكِ وَالْآبَاء وَالسَّيْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْلِفُ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّسِ، فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ لَا حُرْمَةَ لَهَا؛ بَلْ هِي غَيْرُ مُنْعَقِدةٍ وَلَا كَفَّارَةً عَلَى مَنْ حَنثَ فِيهَا النَّسِ، فَهَذِهِ الْأَيْمِينَ؛ بَلْ مَنْ حَلَفَ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُوحِد الله تَعالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ فَيَ الله الله تَعالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُ فَيَ الله الله تَعالَى كَمَا قَالَ النَّبِي الله الله الله ورا عباس فسرها بما يقتضي الشرك في الأكبر؛ لأن المخاطب بما هم المشركون، وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر؛ لأن الند يشمل النظير المساوي، على سبيل الإطلاق، أو في بعض الأمور. ٢- اليمين الغموس عند الحنابلة: أن يحلف بالله كاذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح-: أن يحلف بالله كاذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح-: أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بما مال امرئ مسلم.

#### ( 24 )

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ ١

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰهُ قَالَ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً بِسَنَدٍ حَسَنٍ ٢

#### \*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِالآبَاءِ. الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ أَنْ يَرْضَى. الثَّالِتَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

1- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكّد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين، وهو تعظيم المحلوف به؛ وعلى هذا: يكون عدم الاقتناع فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد.

#### ٢ - الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا بالحلف بالله، فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيحب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. الأمر الثاني: من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض الرضا بيمينه، ولهذا لما قال النبي على لحويصة ومحيِّصة: "تبرئكم يهودُ بخمسين يمينا، قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟" ؛ فأقرهم النبي على ذلك.

قوله: "وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ" أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له؛ فليس من الله، وهذا تبرؤ منه؛ يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب.

#### ( \$\$ )

### بَابُ قول: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ١

- عَنْ قَتِيلَةَ، أَنَّ يَهُودِياً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ فِي إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئتَ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

- وَلَهُ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئت، فَقَالَ: (أَجَعَلْتَني للله نداً؟ بَلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) ٢

- وَلِابْنِ مَاجَهُ عَنِ الطُّفْيلِ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا قَالَ: رَأَيْتُ كَأْنِي أَتَيْتُ عَلَى نَفْرِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، ثُمَّ مَرَرْتُ وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، فَلَا أَنْتُمُ الْقَوْمُ مُنَ أَنْتُمُ الْقَوْمُ مُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، فَالَ: (هَلُ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا اللَّهُ وَالْمَاتُوا: (هَلُ أَنْتُمُ الْعَوْمُ مُنَ أَنْتُمُ الْقَوْمُ مُ لَوْلًا أَنْتُمُ الْقَوْمُ مَالَانَ وَاللَاهُ وَاللَّهُ وَالْمَا بَعْدُ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ

#### ١ - قوله: (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ) من الشرك الأكبر، أو الأصغر:

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر؛ أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.

٢ - أرشده النبي على إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم
 شئت؛ حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بَعُدَت.

<sup>◄</sup> لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر

<sup>🗷</sup> وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر

فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا، أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) ١

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: مَعْرِفَةُ اليَهُوْدِ بالشِّرْكِ الأَصْغَرِ.

الثَّانيَةُ: فَهْمُ الإنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَى ٢

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عِنَّا (أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّا؟!) فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ: (يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ) وَالبَيْتَيْن بَعْدَهُ؟!

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ (يَمْنَعُني كَذَا وَكَذَا).

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَامِ الوَحْي

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضِ الأَحْكَامِ ٣

1- قوله: "هَلْ أَخْبَرْتَ هَا أَحَداً؟": سأل النبي على هذا السؤال؛ لأنه لو قال: لم أخبر أحدا؛ فالمتوقع أن الرسول على سيقول له: لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم على لكن لما قال: إنه أخبر هما؛ صار لا بد من بياها للناس عموما. قوله: "كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا": أي: يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس

الحیاء من إنكار الباطل، ولكن من أن ینهی عنها، دون أن یأمره الله بذلك. ٢- أي: إذا كان له هوى فهم شیئا، وإن كان هو یرتكب مثله أو أشد منه؛

فاليهود -مثلا- أنكروا على المسلمين قولهم: "ما شاء الله وشئت"، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون: عزير ابن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب.

٣- من ذلك: رؤيا إبراهيم ﷺ أنه يذبح ابنه، وهذا الحديث، وكذلك أثبت النبي ﷺ: "إنها رؤيا حق".

#### ( \$0 )

# بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهُ ١

#### ١ – سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده، وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمحرد الخبر، ومنه قول لوط على: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: الآية ٧٧] وقوله تعالى {فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ} [فصلت: ١٦] وقوله تعالى {فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ } [القمر: ١٩].

القسم الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الله الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله تعالى.

القسم الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر.

قوله: "فَقَدْ آذَى اللّه ": سؤال: كَيْفَ يَصِحُّ القَولُ بِأَنَّ ابْنَ آدَمَ يُؤْذِي الله تَعَالَى؛ مَعَ النَّهُ هُوَ رَبُّ العَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ؟ والجَوابُ: لَا يَلْزَمُ مِنَ الأَذِيَّةِ الضَّرَرُ، فَالإِنْسَانُ يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الكَرِيْهَةِ بِسَمَاعِ القَبِيْحِ أَوْ مُشَاهَدَتِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَأَيْضًا يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الكَرِيْهَةِ السَّمَاعِ القَبِيْحِ أَوْ مُشَاهَدَتِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَأَيْضًا يَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الكَرِيْهَةِ كَالَبَصَلِ وَالنَّوْمِ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا أَثْبَتَ الله تَعَالَى الأَذِيَّةَ فِي القُرْآنِ وَنَفَى الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالنَّهُ مَعْنَاكَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيناً } [الأحزاب:٧٥] ولَكِنَّهُ تَعَالَى قَالَ أَيْضًا: {إِنَّ النَّذِينَ اللهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابً أَيْضًا: {إِنَّ اللّهِ سَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابً أَيْضًا: {إِنَّ اللّهِ سَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابً أَيْضًا إِلَا عَمِران: ١٧٧]

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: ٢٤] ١

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) وَفِي رِوايَةٍ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ) ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهِيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ. الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ آذَىً للهِ.

التَّالِثَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًا -وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ- ٣

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَنَ نَفْيِ الضَّرَرِ عَنْهُ تَعَالَى كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الْقُدُسيِّ (يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوْنِي) (مُسْلِمُ (٢٥٧٧) عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوْعًا).

1- أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين لمن طالت مدته، والأمراض، والهموم، والغموم، لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لهم هو الدهر، ومناسبة الآية للباب: أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه.

٢- قوله: "وَأَنَا اللَّهْرُ": أي: مدبر الدهر ومصرفه، لقوله: "أُقلّبُ اللّيلَ وَالنَّهَارَ"، والليل والنهار هما الدهر، ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه.

٣- أي: بالقول يكون ساباً وإن لم يكن معتقداً حقيقة ما يقول، فيقع منه السب، ومعلوم أن هذا يكون أقل إثماً ممن اعتقد أن الفاعل هو الليل والنهار، ثم أضاف إليه الحوادث التي هو ظرفها، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر، ويضاف إلى الشرك مسبة ما ليس مستحقاً للسب.

#### ( 27 )

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوهِ

- فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْمُلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ) ٢ اللَّهِ: رَجُلُّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ) ٢

قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ (شَاهِنْ شَاه) ٣

- وَفِي رِوَايَةٍ: (أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ)، قَوْلُهُ "أَخْنَعُ" يَعْنِي أَوْضَعُ ١

1- مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من تسمى هذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة، أو حاكم الحكام، أو ملك الأملاك، إلا الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم، ويُرجَع إليه الأمر كله.

وإذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة، أو ببلد معين، أو بزمان معين، مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه، أو قاضي قضاة مصر، أو الشام، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا جائز؛ لأنه مقيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك، أو يسمى به، وإن كان جائزا؛ لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها.

٧- قوله: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ": أي: أوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع، مثل: عبد الله.

٣- مثل: "شَاهِنْ شَاه": وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: النَّهِيُ عَنِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ.

التَّانيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

التَّالِثَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيْظِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ ٢ الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ٣

= -----

1 – أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: إن أغضب شيء عند الله عز وجل وأحبته هو هذا الاسم، وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا؛ فإن التسمي به من الكبائر، ويستفاد من الحديث أيضا: إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل؛ لقوله على "أغيظ"، وهو اسم تفضيل.

٢- أي: غلظ في هذا لأن فيه منازعة لله جل وعلا في حقه؛ لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة له، والمخلوق حقه أن يكون عبداً خاضعاً ذليلاً، ولا يجوز أن يتعدى طوره.

قوله: "مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ": وإن لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء، وإذا كان أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل مكانه، ويرجع القضاة إليه؛ فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهى عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه.

٣- يؤخذ من قوله: "لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ"؛ فالرسول عَلَى أشار إلى العلة، وهي: "لا مالك إلا الله" فكيف تقول: ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله -عز وجل-؟!

ويستفاد من الحديث أيضا: حكمة الرسول على في التعليم؛ لأنه لما بين أن هذا أحنع السم، وأغيظه، أشار إلى العلة، وهو: "لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ"، وهذا من أحسن التعليم والتعبير، ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس؛ أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس.

#### ( \$4 )

### بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَتَغْيِيرِ الْاسْمِ لِأَجْل ذَلِكَ ١

- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَلَىٰ اللهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلَىٰ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي، هُوَ الْحَكُمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي، فَقَالَ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَالَكَ مِنَ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُم، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيْقَيْنِ، فَقَالَ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟) قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٍ وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٍ وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٍ وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُه

1- أي: وجوب احترام أسماء الله؛ لأن احترامها احترام لله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله.

وأسماء الله تعالى -من حيث اختصاصها به سبحانه- قسمان:

القسم الأول: أسماء مختصة به عز وجل، لا تطلق إلا عليه، ولا تنصرف إلا إليه، كاسم "الله"، و"الرب"، و"الرحمن"، و"الأحد"، و"الصمد"، و"المتكبر"، ونحوها، فهذه لا يجوز أن يتسمى هما البشر باتفاق أهل العلم، وإن سمى وجب تغييره.

القسم الثاني: أسماء لا تختص به سبحانه، ويجوز إطلاقها على البشر، وكذلك يجوز التسمي بها، مثل: سميع، بصير، علي، حكيم، رشيد، وقد كان من مشاهير الصحابة من يتسمى بهذه الأسماء، فلو لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض، ولذلك كان: في الصحابة من اسمه: "علي على "و"حكيم" (كحكيم بن حزام، وحكيم بن الحارث الطائفي، وحكيم بن طليق الأموي، وغيرهم على (انظر: "الإصابة" (١/ ٣٢ – ٣٤)

٢ - قوله: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ": غيّره النبي الله الأمرين:

الأمر الأول: أن الْحَكَم هو الله، فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله!

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ -وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ-.

التَّانيَةُ: تَغْييْرُ الِاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ.

التَّالِثَةُ: اخْتِيَارُ أَكْبَرِ الأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ ١

SHERING SHERE

= \_\_\_\_\_

الأمر الثابي: أن هذا الاسم، الذي جعل كنية لهذا الرجل، لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمحرد العلمية المحضة، بل للعلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله تعالى في ذلك.

#### ١ – يستفاد من الحديث ما يلي:

١- أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أغلقوا بابا محرما؛ أن يبينوا للناس المباح، وقد سبق تقرير ذلك.

٧- أن الحكم لله وحده؛ لقوله على "وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ".

أما الكوبي فلا نزاع فيه؛ إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية.

وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله، ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، سواء في العبادات، أو المعاملات، والدليل على ذلك قوله تعالى: {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠] فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله، ولا مساو لحكم الله؛ لأن أحسن اسم تفضيل: معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك؛ فقد كذّب الله عز وجل، وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: من الآية ٤٤] وقوله هم الحكم لغير الله؛ فقد أشرك.

#### 

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَو الْقُرْآنِ أَو الرَّسُول

- وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَي: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ} [التوبة: ٥٦] الْآيَةُ ١

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدٍ بِنِ كَعْبِ، وَزَيْدٍ بِنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ - دَحَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِهِمْ أَوْي غَزْوَةِ تَبُوك: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلَاءِ، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُناً، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ - يَعْنِي رَسُولَ اللَّه عَنْ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَ وَأَصْحَابَهُ الْقُرْآنَ قَدْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَعْدَ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: سَبُقَهُ، فَحَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيَ وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَ وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا لَنَحُوضُ وَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّا لَنَعُوضُ وَلَكَ الرَّكُبِ مَعْمَد اللَّهِ عَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَمْرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بنسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه عَنَا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهِ عَنَالَ اللَّهِ عَنَالَ اللَّهِ عَنَالَ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَمْرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بنسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّ الْمُولُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُكِ وَلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

١ قال تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: ٥٥] قوله: "وَآيَاتِهِ": جمع آية، ويشمل:

<sup>1 -</sup> الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقرآن، بأن يقال: هذا أساطير الأولين -والعياذ بالله-، أو يستهزأ بشيء من الشرائع؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج.

Y- الآيات الكونية؛ كأن يسخر بما قدّره الله تعالى، كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية، فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها.

٢- قوله: "دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ": أي: إن هذا الحديث محموع من كلامهم.

رَسُولُ اللَّه ﷺ {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: ٦٥] مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: وَهِيَ العَظِيْمَةُ؛ أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرُ. اللَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا تَفْسِيْرُ الآيَةِ فِيْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ. الثَّالِيَةُ: أَنَّ هَذَا تَفْسِيْرُ الآيَةِ فِيْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ. الثَّالِيَّةُ: الفَرَقُ بَيْنَ النَّمِيْمَةِ وَبَيْنَ النَّصِيْحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ. اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ اللهَ اللهَ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### SHEDING SHEET

1- العَفُو الَّذِي يُحِبُّهُ الله: هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله} [الشورى: الآية، ٤] أي: كان عفوه مشتملا على الإصلاح، فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا؛ فإنه آثم بهذا العفو، ووجه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: {عَفَا وَأَصْلَحَ} ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم.

والنبي على غلّظ على هذا الرجل لكونه الله لم يلتفت إليه، ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل، ولم يرحمه النبي الله ولم يرق له، ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة، قال تعالى في وصف الرسول الله وأصحابه: {أشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: الآية وصف الرسول الله وأصحابه: {أشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: الآية وصف الرسول الله وأصحابه: إلى الله والتأليف قد يكون مستحسنا.

#### (\$9)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} [فصلت: ٥٠] مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} [فصلت: ٥٠] الْآيَةُ ١

- قَالَ مُجَاهِدُ: "هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ"، "وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُرِيدُ: مِنْ عِنْدِي"

- وَقَوْلُهُ: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: ٧٨] قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَنِّي لَهُ أَنِّي لَهُ أَنِّي فَوْل مُجَاهِدٍ: أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ: (إِنَّ تَلَاتَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ؛ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنَّ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ؛ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنُ وَجَلْدُ حَسَنُ؛ وَيَذْهَبُ عَنِّي فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنُ وَجَلْدُ حَسَنُ؛ وَيَذْهَبُ عَنِّي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا اللهِ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا

١ - دَخَلَ فِي هَذَا البَابِ نَوعَانِ مِنَ النَّاسِ:

<sup>1)</sup> مَنْ يَنْسِبُ النِّعْمَةَ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَنْسِبُهَا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا أَصْلًا، فَهَذَا مُسِيْءُ مِنْ جَانِبِ اللهِ بُوبِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ غَافِلٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (يُرِيْدُ مِنْ عِنْدِي)، وَكَمَا فِي قَوْل قَتَادَةً: (عَلَى عِلْمِ مِنِّي بِوُجُوْهِ المَكَاسِبِ).

٢) مَنْ يَنْسِبُ النِّعْمَةَ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ جَهَةِ الْاسْتِحْقَاقِ، وَأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ مُسْتَحِقًا لِاسْتِحْقَاقِ، وَأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ مُسْتَحِقًا لِلسَّتِحْقَاقِ، وَأَنَّهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا مُسِيْءٌ مِنْ جَانِبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ لَذَلِكَ الشَّيءَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا مُسِيْءٌ مِنْ جَانِبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، كَمَا فِي قَوْلِ مُحَاهِدٍ: (هَذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوْقٌ بِهِ)، وقولِهِ أَيْضًا (أُوْتِيْتُهُ عَلَى شَرَفٍ)، فَجَعَلَ مِنْ اللهِ تَعَالَى اسْتِحْقَاقًا وَلَيسَ تَفَضَّلًا مِنْهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى

وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ أَوِ البَقَرُ -شَكَّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ أَوِ البَقَرُ -شَكَّ إِسْحَاقُ- ١ فَأُعْطِى نَاقَةً عُشَرَاءَ ٢ وَقَالَ: بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا.

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنُ، وَيَذْهَبُ عَنْهُ، وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، عَنِّهُ، النَّاسُ بِهِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: البَقَرُ أو الإبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَاركَ اللهُ لَكَ فِيْهَا.

فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْ بَصَرِي؛ فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم ٣

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُّ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلٍ؟ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغِ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجَلْدَ الحَسَنَ وَالْمَالَ؛ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي ٤ بِاللَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجَلْدَ الحَسَنَ وَالْمَالَ؛ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي ٤

١- هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ تَابِعِيٌّ مِنَ الوُسْطَى؛ ثِقَةٌ حُجَّةٌ (ت ١٣٢هـ).

٢- العُشَرَاءُ هِيَ: الحَامِلُ الَّتِيْ تَمَّ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ أَنْفَسُ الأَمْوَالِ، قَالَ تَعَالَى:
 {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} [التكوير: ٤] وإذا النوق الحوامل تُركت وأهملت.

٣- لَمْ يَطْلُبْ بَصَرًا حَسَنًا كَمَا طَلَبَهُ صَاحِبَاهُ، وَإِنَّمَا طَلَبَ بَصَرًا يُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ فَقَط، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَكِيْنَتِهِ، لِأَنَّ (السَّكِيْنَة وَطَلَبُهُ لِلغَنَمِ دَلِيْلٌ عَلَى سَكِيْنَتِهِ، لِأَنَّ (السَّكِيْنَة فِقط، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَكِيْنَتِهِ، لِأَنَّ (السَّكِيْنَة فِي أَهْلِ الغَنَم)

٤- السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن "سأل" تأتي بمعنى استجدى وبمعنى استخبر، تقول: سألته عن فلان؛ أي: استخبرته، وسألته مالا؛ أي: استجديته واستعطيته، وإنما قال: "أَسْأَلُكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ" ولم يقل: أسألك بالله؛

فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُك! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيْرًا؛ فَأَعْطَاكَ الله عَزَّ وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا كَنْتَ. مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ؛ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلٍ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؛ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى؛ فَرَدَّ الله إِلَيَّ عَلَيْكَ بَصَرَكِ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ ١ اليَوْمَ بِشَيْءً أَحَدْتُهُ بَصَرِي، فَحُدْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ ١ اليَوْمَ بِشَيْءً أَحَدْتُهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ) أَخْرَجَاهُ

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ الآيَةِ.

الثَّانيَةُ: مَا مَعْنَى {لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي }؟

التَّالِثَةُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ {أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْم} ؟

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَذِهِ القِصَّةِ العَجِيْبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيْمَةِ.

SERVICE OF THE SERVIC

لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكينا، وكونه ابن سبيل؛ ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 1 - قَوْلُهُ (لَا أَجْهَدُكَ): الجَهْدُ: المَشَقَّةُ، والمَعْنَى: لَا أَشُقُّ عَلَيكُم بِمَنْعِ وَلَا مِنَّةٍ. (0.)

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ لَا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا كَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

١- هَذَا البَابُ مُشَابِهُ لِلأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِي شُكْرِ النِّعْمَةِ، لِأَنَّ مِنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ نَسْبَتِهَا لِلمُنْعِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ } [الأعراف: ١٨٩ - ١٩١] قَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (ص ١١٣): (أَيْ: {هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ} أَيُّهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ المُنْتَشِرُوْنَ فِي الأَرْضِ عَلَى كَثْرَتِكُم وَتَفَرُّقِكُم {مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ} وَهُوَ آدمُ أَبُو البَشَر عِلَمُ {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} أَيْ: خَلَقَ مِنْ آدَمَ زَوْجَتَهُ حَوَّاءَ لِأَجْلِ أَنْ يَسْكُنَ إِلَيْهَا، لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِنْهُ حَصَلَ بَينَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ وَالْمُوَافَقَةِ مَا يَقْتَضِي سُكُونَ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخر، فَانْقَادَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِزِمَامِ الشَّهْوَةِ {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} أَيْ: تَجَلَّلَهَا مُجَامِعًا لَهَا قَدَّرَ البَارِيُ أَنْ يُوْجَدَ مِنْ تِلْكَ الشَّهْوَةِ وَذَلكَ الجِمَاعِ النَّسْلَ، وَحِيْنَئِذٍ {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا } وَذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الحَمْلِ، لَا تَحُسُّ بِهِ الأُنْثَى، وَلَا يُثْقِلُهَا {فَلَمَّا} اسْتَمَرَّتْ بِهِ وَ {أَثْقَلَتْ} بِهِ حِيْنَ كَبُرَ فِي بَطْنهَا، فَحِيْنَئِذٍ صَارَ فِي قُلُوْبهمَا الشَّفَقَةُ عَلَى الوَلَدِ وَعَلَى خُرُوْجِهِ حَيًّا صَحِيْحًا سَالِمًا لَا آفَةَ فِيْهِ، فَدَعُوا {اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا} وَلَدًا {صَالِحًا} أَيْ: صَالِحَ الخِلْقَةِ تَامُّهَا -لَا نَقْصَ فِيْهِ- {لَنَكُو نَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ}، {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا} عَلَى وُفْق مَا طَلَبَا، وَتَمَّتْ عَلَيْهِمَا النِّعْمَةُ فِيْهِ {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا} أَيْ: جَعَلَا لله شُرَكَاءَ فِي ذَلِكَ الوَلَدِ الَّذِيْ انْفَرَدَ الله بإيْجَادِهِ وَالنَّعْمَةِ بهِ، وَأَقرَّ بِهِ أَعْيُنَ وَالِدَيْهِ، فَعَبَّدَاه لِغَيْرِ الله؛ إِمَّا أَنْ يُسَمِّياهُ بِعَبْدِ غَيْرِ الله كَ (عَبْدِ - قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مَعَبَّدٌ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِب ١

الحَارِثِ) وَ (عَبْدِ العُزَيْرِ) وَ (عَبْدِ الكَعْبَةِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ يُشْرِكَا بِاللهِ فِي العِبَادَةِ بَعْدَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمَا بِمَا مَنَّ مِنَ النِّعَمِ الَّتِيْ لَا يُحْصِيهَا أَحَدُّ مِنَ العِبَادِ.

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا؛ فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني، والصالح الفلاني، وخو ذلك، فهذا شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله.

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم، وإلى القوابل وما أشبه ذلك، فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك، ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب، وهو الله عز وجل. الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله، قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِئْنَةً وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن: ١٥] فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على محبة الله مو المتفضل عليك به؟!

1- قوله: "حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ": بالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مختلف فيه، لأن النبي لله لا يفعل حراما؛ فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، لأن قَوْله لله عَنْ نَفْسِهِ (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ؛ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ)، هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ إِنْشَاءِ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الإِحْبَارِ بِالاسْمِ الَّذِيْ عُرِفَ لِهُ المُسَمَّى دُوْنَ غَيْرِهِ، وَالإِحْبَارُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ تَعْرِيْفِ المُسَمَّى لَا يَحْرُمُ، فقد بِهِ المُسَمَّى لَا يَحْرُمُ، فقد

- وعَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِيهُ فِي الْآيَةُ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إبليسُ فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ لَتُطِيعَانِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيْلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيشُقَّهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ -يُخَوِّفُهُمَا- سَمِّياهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَمَلَتْ، فأتاهُمَا، فقالَ مثل قَوْلِهِ، فأبيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَمَلَتْ، فأتاهُمَا، فذكرَ لَهُمَا فأَدْرَكَهُمَا فأَيْبَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَمَلَتْ، فأتاهُمَا، فذكرَ لَهُمَا فأَدْرَكَهُمَا فأَدْرَكَهُمَا فَأَيْبَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً، ثُمَّ حَمَلَتْ، فأتاهُمَا، فذكرَ لَهُمَا فأَدْرَكَهُمَا فأَدْرَكُهُمَا فَالَذَهُ وَيُلُهُ تَعَالَى: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيما حُبُّ الْوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيما طَعَيْهِ، وَلَهُ إِسْنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَة قَالَ: شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَبَادَتِهِ ١ وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَة قَالَ: شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَبَادَتِهِ ١

- وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مِحَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا} [الأعراف: المُعالَ: أَشْفَقًا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَعَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا ٢

كَانَ الصَّحَابَةُ يُنَادُونَ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ بِأَسْمَائِهِم وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ لِلَّاسَمَائِهِم وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ لِلَّاسَاءِ.

١- قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ الله فِي التَّفْسِيْرِ (٣/٥٢٨) -فِي هَذَا الأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَلَيْهِ-: (وَكَأَنَّهُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَصْلُهُ مَأْخُوْذٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) قوله: الأَيِّلُ: الذَّكِرُ مِنَ الأَوْعَالِ، والجَمِيْعُ الأَيَايِلُ، وَسُمِّيَ بِذَاكَ لأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَى الجِبَالِ يَتَحَصَّنُ بِهَا.

٣- قوله: "وَذَكرَ مَعْناهُ عَنِ الْحَسَنِ": لكن الصحيح أن الحسن -رحمه الله- قال: إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" وقال: "وأمَّا نَحْنُ فَعَلَى مَذْهَبِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ الله فِي هَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ المُشْركُونَ مِنْ ذُرِّيَّتهِ" اه. فهذه القصة باطلة من وجوه:

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي على وهذا من الأحبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها خُرَافَةٌ مَوْضُوْعَةٌ مَكْذُوبَةٌ.

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم.... وإن كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه، وتابا من ذلك.

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما اللَّذِي أَخْرَجْتُكُما مِنَ الْجَنَّةِ"، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال: "أنا صاحبكما الَّذِي أَخْرَجْتُكُما مِنَ الْجَنَّةِ"، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه.

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: "لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيْلٍ": إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.

الوجه السابع: قوله تعالى: {فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عما يشركان.

وعلى هذا؛ فيكون تفسير الآية كما أسلفنا ألها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا، ومنهم موحدا.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: تَحْرِيْمُ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانيَةُ: تَفْسيْرُ الآَيةِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا الشِّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيْقَتُهَا ١

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ الله لِلرَّجُلِ البنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النَّعَمِ ٢

الْخَامِسَةُ: ذَكَرَ السَّلَفُ الفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، وَالشِّرْكِ فِي العِبَادَةِ ٣



١- هذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية، والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة، وأنه شرك من إشراك بني آدم، لا من آدم وحواء، ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [الأعراف: ١٩١] فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم.

Y - هذا بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله: (صالحا) أي: بشرا سويا، وأتى المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم.

٣- قبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة لله؛ فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته، وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛ فإلها غير العبادة، فنحن نطيع الرسول على لكن لا نعبده.

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق، لِأَنَّ الطَّاعَة تَكُوْنُ عِبَادَةً إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْخُضُوْعِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالْحُبِّ وَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، وبناء على القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان و لم يعبداه عبادة، وهذا مبنى على صحة القصة.

(01)

# بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى {وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللّهِ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ } [الأعراف: ١٨٠] بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ } [الأعراف: ١٨٠]

- ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَىٰ { يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ } [الأعراف: 1٨٠] يُشْركونَ.

- وَعَنْهُ: سَمُّوا اللَّاتَ مِنْ الْإِله، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ.

- وَعَنِ الْأَعْمَشِ: يُدْخِلُونَ فِيها مَا لَيْسَ مِنْهَا ٢

١- هَذَا البَابُ فِيْهِ بَيَانُ الأَدَبِ الأَكْمَلِ فِي سُؤَالِ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَهو دَلِيْلُ العِلْمِ بِهِ وَبِتَعْظِيْمِهِ وَالتَّعَلَّقِ بِهِ سُبْحَانَهُ
 ودعاء الله بأسمائه له معنيان:

المعنى الأول: دُعَاءُ العِبَادَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَتَعَبَّدَ لللهِ بِمَا تَقْتَضِيْهِ تِلْكَ الأَسْمَاءُ، فَمَثَلًا: السَّمِيْعُ: يَقْتَضِي أَنْ تَتَعَبَّدَ لللهِ بِمُقْتَضَى السَّمْعِ، بِحَيْثُ لَا تُسْمِعُ الله قَوْلًا يُغْضِبُهُ وَلَا السَّمِيْعُ: يَقْتَضِي أَنْ تَتَعَبَّدَ لللهِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ البَصرِ، بِحَيْثُ لَا يَرَى يَرْضَاهُ مِنْكَ، وَالبَصِيْرُ: يَقْتَضِي أَنْ تَتَعَبَّدَ لللهِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ البَصرِ، بِحَيْثُ لَا يَرَى مِنْكَ فِعْلًا يَكْرَهُهُ مِنْكَ.

المعنى الثاني: دُعَاءُ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَنْ تُقَدِّمَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ بَيْنَ يَدِي سُؤَالِكَ مُتَوَسِّلًا بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَثَلًا: يَا حَيُّ؛ يَا قَيُّومُ؛ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (اللَّهُمَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَثَلًا: يَا حَيُّ؛ يَا قَيُّومُ؛ اغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِلِّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ).

٧ - الإِلْحَادُ فِي أَسْمَاء الله تَعَالَى هُوَ المَيْلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيْهَا، وَهُوَ أَنْوَاعُ:

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِنْبَاتُ الأَسْمَاءِ. الرَّابِعَةُ: تَرَكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ الْمُلْحِدِيْنَ ٢ التَّالِيَةُ: الأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا. الرَّابِعَةُ: تَرَكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ الْمُلْحِدِيْنَ ٢ الخَامِسَةُ: وَعِيْدُ مَنْ أَلْحَدَ ٣ السَّادِسَةُ: وَعِيْدُ مَنْ أَلْحَدَ ٣

النوع الأول: أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ وَالأَحْكَامِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِلْحَادًا لِوُجُوْبِ الإِيْمَانِ بِهَا وَبِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ وَالصِّفاتِ اللَّائِقَةِ بِاللهُ، فَإِنْكَارُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَحِبُ فِيْهَا.

النوع الثابي: أَنْ يَجْعَلَهَا دَالَّةً عَلَى صِفَاتٍ تُمَاثِلُ صِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ -كَمَا فَعَلَ أَهْلُ التَّمْثِيْلِ -، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّمْثِيْلَ مَعْنَى بَاطِلٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ تدُّلَ عَلَيْهِ النَّصُوْصُ، بَلْ هِيَ دَالَّةُ عَلَيْهِ النَّصُوْصُ، بَلْ هِيَ دَالَّةُ عَلَيْهِ مَيْلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيْهَا.

النوع الثَّالِثُ: أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ، كَتَسْمِيَةِ النَّصَارَى لَهُ: (الأَبَ)، وتَسْمِيةِ الفَلَاسِفَةِ إِيَّاهُ (العِلَّةَ الفَاعِلَةَ)، وذَلِكَ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى تَوْقِيْقَةً، وَلَا اللهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيْهَا، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الأَسَمْاءَ الله تَعَالَى عَنْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ المُتَصَوِّفَةِ عَنِ الله تَعَالَى عَنْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ المُتَصَوِّفَةِ عَنِ الله تَعَالَى حَنْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ المُتَصَوِّفَةِ عَنِ الله تَعَالَى حَفْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُ المُتَصَوِّفَةِ عَنِ

النوع الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَقَّ مِنْ أَسْمَائِهِ أَسْمَاءً لِلأَصْنَامِ، كَمَا فَعَلَ الْمَشْرِكُوْنَ فِي اشْتِقَاقِ النُّتِقَاقِ النُّتِقَاقِ النُّتِقَاقِ اللَّاتِ مِنَ الإِلَهِ.

١ - وَمَعنى الْحُسْنَى، أَي البَالِغَةُ فِي الْحُسْنِ أَكْمَلَهُ.

٢- قَوْلُهُ تَعَالَى {وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} أَيْ: لَا تَسْلُكُوا مَسْلَكَهُم وَلَا طَرِيْقَهُم؛ فَإِنَّهُم عَلَى ضَلَالٍ وَعُدُوانٍ، ولَيسَ المَعْنَى عَدَمَ مُنَاصَحَتِهِم وَبَيَانِ الحَقِّ لَهُم، طَرِيْقَهُم؛ فَإِنَّهُم عَلَى ضَلَالٍ وَعُدُوانٍ، ولَيسَ المَعْنَى عَدَمَ مُنَاصَحَتِهِم وَبَيَانِ الحَقِّ لَهُم، إِذْ لَا يُتْرَكُ الظَّالِمُ عَلَى ظُلْمِهِ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ {ذَرُوا} هُوَ التَّهْدِيْدُ لِلمُلْحِدِيْن، أو الإعْرَاضُ عَنْهُم كَمَا قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله.

٣- وتؤخذ من قوله تعالى: {سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٨٠]

#### (01)

### بَابُ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ١

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنّا إِذَا كُنّا مَعَ النَّبِيِّ عِلَى فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانَ، فقَالَ النَّبِيُّ عِلَى اللّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانَ، فقَالَ النَّبِيُّ عِلَى اللّهِ مَنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى اللّهِ، فَإِنَّ اللَّه هُوَ السَّلَامُ" ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيْرُ السَّلَام.

التَّالِثَةُ: أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلَّهِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةُ. العِلَّةُ فِي ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: تَعْلِيْمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِيْ تَصْلُحُ لِلَّهِ ٣

#### SHEDING SHE

#### ١ – أي: لا تقل: السلام عليك يا رب؛ لما يلي:

أ. مثل هذا يُوهِمُ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَد يَلْحَقُهُ النَّقْصُ وَالضَّرَرُ وَالمَرَضُ؛ لِذَلِكَ نَحْنُ نَدْعُو لَهُ بِالسَّلَامَةِ! وَهَذَا يُنَافِي كَمَالَ صِفَاتِهِ تَعَالَى، فَالله سُبْحَانَهُ هُو الَّذِيْ يُسَلِّمُ غَيْرَهُ بِالسَّلَامَةِ! وَهَذَا يُنَافِي كَمَالَ صِفَاتِهِ تَعَالَى، فَالله سُبْحَانَهُ هُو الَّذِيْ يُسَلِّمُ غَيْرَهُ بِالسَّلَامَةِ! وَهَذَا يُنَافِي كَمَالَ صِفَاتِهِ الله عَلَى الله عَلَى الله يدعى ولا يدعى به فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا، لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفور، سميع، عليم...

مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: اجْتِنَابُ الأَلْفَاظِ المُوْهِمَةِ لِلنَّقْصِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، فصفات الله تعالى عليا كاملة كما أن أسماءه حسنى.

٢- قوله: "السّلَامُ عَلَى فُلَانَ": أي: جبريل وميكائيل، وكلمة فلان يكني بها عن الشخص، وفي لفظ آخر: "السلام على جبريل وميكال" (أخرجه البخاري ٢٦٨/١)
 ٣- تؤخذ من تكملة الحديث: " فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله ...".

#### ( 34 )

# بَابُ قُوْل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمَ الْمَسَأَلَة، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ) وَلِمُسْلِمٍ: (وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ) ١ مُكْرِهَ لَهُ) وَلِمُسْلِمٍ: (وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ) ١

#### \*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ الِاسْتِشْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ. الثَّانِيَةُ: بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذَلِكَ. الثَّالِعَةُ: وَوْلُهُ (لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةِ). الرَّابِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ ٢ التَّالِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ ٢ الخَامِسَةُ: التَّعْلِيْلُ لِهَذَا الأَمْرِ.

\_\_\_\_

#### ١ – المحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. الوجه الثاني: أن قول القائل: "إن شئت" كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده.

الوجه الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول: إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني، ومعنى عزم المسألة: أن يعزم بدون تردد ولا تعليق، "فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ": تعليل؛ أي: لا أحد يكرهه؛ لأن الأمر كله لله وحده. \\ \ \ "وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ": أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال: " فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ"؛ أي: لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به -سبحانه وتعالى - كل شيء يعطيه.

#### ( ٥٤ )

## بَابُ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي ١

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَيْ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: (لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ٢ (لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ٢

١- هَذَا البَابُ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِي بَيَانِ مُكَمِّلَاتِ التَّوْحِيْدِ، وَبَيَانِ الأَنْفَاظِ البَّنِيْ يَكُونُ الأَوْلَى فِيْهَا الأَنْفَاظِ الَّتِيْ يَكُونُ الأَوْلَى فِيْهَا إِلْأَلْفَاظِ الَّتِيْ يَكُونُ الأَوْلَى فِيْهَا إِلْمَاتُهُا عَلَى اللَّالْفَاظِ.
 إطْلَاقُهَا عَلَى الله تَعَالَى وَحْدَهُ، فَيَكُونُ نَهْيًا عَنِ التَّطَاوُل فِي الأَلْفَاظِ.

النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ هُوَ لِلكَرَاهَةِ وَلَيْسَ لِلتَّحْرِيْمِ، وَقَد أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي صَحِيْحِهِ وَأَرْفَقَ مَعَهُ فِي التَّبُويْبَ مَا يَدُلُّ عَلَى الكَرَاهَةِ فَقَط، فَفي البُخَارِيِّ وَقَالَ اللهُ فِي صَحِيْحِهِ وَأَرْفَقَ مَعَهُ فِي التَّبُويْبَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي، وَقَالَ اللهُ (٣/١٣٩)، بَابُ (كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } (النَّوْر:٣٢)، وقَالَ: {عَبْدًا مَمْلُو كَا } (النَّحْل:٥٧)، وَقَالَ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ (النَّوْر:٢٣)، وَقَالَ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ اللهُوْمِنَاتِ} (النَّسَاء:٥٧)، وَقَالَ النَّبِيُّ فَيْ (قُوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) وَ {اذْكُرْنِي عِنْدَ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْدَ سَيِّدِكَمْ وَ (مَنْ سَيِّدُكُمْ))

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ مثل: أطعم ربك، وضئ ربك؛ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين:

1- من جهة الصيغة: أنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب؛ لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين، ولكن من باب الأدب في اللفظ.

#### وَلَا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَغُلَامِي) ١

= -----

Y - من جهة المعنى: أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا.

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛ كقوله على في حديث أشراط الساعة: "أن تلد الأمة ربها".

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول العبد: هذا ربي؛ فهذا جائز؛ قال تعالى عن صاحب يوسف: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاي} [يوسف: ٢٣] أي: سيدي، ولأن المحذور من قوله: (ربي) هو إذلال العبد، وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي.

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال: هذا رب الغلام؛ فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك.

١ - قوله ﷺ: وَلَا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي": الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ فهذا جائز، قال تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] وقال النبي على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (متفق عليه).

القسم الثاني: أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون بصيغة الخبر، مثل: أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة؛ فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.

الصورة الثانية: أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ فهذا منهي عنه، ففي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنه، ففي سنن أبي داود، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنه،

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهِيُ عَنْ قَوْل عَبْدِي وَأَمَتِي.

التَّانيَةُ: لَا يَقُولُ العَبْدُ: رَبِّي، وَلَا يُقَالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبَّكَ.

التَّالِثَةُ: تَعْلِيْمُ الأُوَّل قَوْلَ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي ١

الرَّابِعَةُ: تَعْلِيْمُ الثَّانِي قَوْلَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ٢

الْخَامِسَةُ: التَّنْبيْهُ لِلْمُرَادِ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيْدِ حَتَّى فِي الأَلْفَاظِ.

#### ASSIGNATION OF THE PROPERTY OF

أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى، وَلاَ يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وربتي، وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ: فتاي وفتاتي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قال ابن وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قال ابن حجر في فتح الباري (٥/٠٨٠): "قال الخطابي: "المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل، وهو الذي يليق بالمربوب...". فوائد:

الفائدة الأولى: إِنَّ ذِكْرَ السَّقْيِ وَالإِطْعَامِ وَالوُضُوْءِ هُوَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيْلِ لَا الحَصْرِ؛ وَالمَقْصُوْدُ النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الرَّبِّ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي الخِطَابِ. الفائدة الثانية: فِي الحَدِيْثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى مَنْ سَدَّ بَابًا مُحَرَّمًا أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مُبَاحًا. الفائدة الثالثة: العُبُوْدِيَّةُ نَوْعَانِ:

النوع الأول: عبودية عَامَّةُ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا } [مريم: ٩٣].

النوع الثاني: عبودية خَاصَّةُ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان: ٦٣].

١- (وهو السيد)

٢- (وهو العبد)

(00)

# بَابُ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ ١

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضَيَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَهُ ٢ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ٢ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ٣

1- مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ: أَنَّ مِنْ إِظْهَارِ تَعْظِيْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُرَدَّ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ، وَفِي رَدِّهِ إِسَاءَةٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَفِي إِعْطَائِهِ احْتِرَامٌ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى. سَأَلَ بِاللهِ، وَفِي الْعُطَائِهِ احْتِرَامٌ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى. ٢- قوله: "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ" أي قال: أعوذ بالله منك؛ فإنه يجب عليك

أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم.

#### لكن يستثني من ذلك:

- لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ فلا تعذه، مثل: أن تلزمه بصلاة الجماعة، فقال: أعوذ بالله منك.

- وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم، فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته.

٣- قوله: "فَأَعْطُوهُ": إِجَابَة مَنْ سَأَلَ بِاللهِ يَكُونُ عَلَى أَربعةِ أَحْوَالِ:
 الحال الأول: حَالٌ يَحْرُمُ فيهَا رَدُّ السَّائِل: إِذَا تَحَقَّقَتْ قُيُودٌ هِيَ:

أ- إِذَا تَوَجَّهَ لِمُعَيَّن فِي أَمْر مُعَيَّن؛ خَصَّكَ بِهَذَا التَّوَجُّهَ.

ب- سَأَلَكَ بِاللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مَا اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مُنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ اللهِ أَنْ اللهِ الله

الحال الثاني: يَحُرم: لَو سَأَلَ إِثْمًا، أَوْ كَانَ فِي إِجَابَتِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْتُوْلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ.

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري بها محرما كالخمر.

= -----

ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك.

فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم، وإجابته في الثاني ضرر على المسئول. الحال الثالث: حَالٌ يُكْرَهُ فِيْهَا رَدُّ السَّائِلِ: إِذَا كَانَ التَّوَجُّهُ لَيْسَ لِمُعَيَّنِ؛ كَأَنْ يَسْأَلُ فَلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا.

الحال الرابع: حَالٌ يُبَاحُ: فِيْمَا إِذَا كَانَ مَنْ سَأَلَ بِالله يُعْرَفُ مِنْهُ الكَذِبُ.

سؤال وجوابه: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغى للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد الأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه، ولهذا روي عن النبي عَنْ أَنه قال: "ازهد فيما عند الناس يحبك الناس"، وَفِي الْحَدِيْثِ (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم) (متفق عليه، عَن ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا) وَظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَأَوْلَى فِي المَنْع مِنَ الإعْطَاء مَنْ جَعَلَ التَّسَوُّلَ مِهْنَةً لَهُ؛ فَيَسْأَلُ مَعَ هَذَا بِالله تَعَالَى أَنْ تُعْطِيَهُ! فَهَؤُلَاء حَقِيْقَتُهُم عَلَى العَكْسِ مِنَ الْمَرَادِ النَّبَوِيِّ فِي حَدِيْثِ البَابِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُم لَا يُعَظِّمُوْنَ اسْمَ الله تَعَالَى، لِأَنَّهُم لَوْ عَظَّمُوْهُ؛ لَمَا جَعَلُوهُ عُرْضَةً لِأَنْ يَسْأَلُوا بِاسْمِهِ أَيَّ شَيْء وَلَوْ قِرْشًا وَاحِدًا. فسُؤَال النَّاس مِنْ غَير حَاجَةٍ أَوْ ضَرُوْرَةِ؛ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ، وَلِهَذَا كَانَ مِمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْعًا، حَتَّى إِنَّ سَوْطَ أَحَدِهُم لَيَسْقُطُ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ فَلَا يَقُوْلُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنيه، بَلْ يَنْزِلُ وَيَأْخُذُهُ بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْل الله عَلَيُّ تِسْعَةً، أَوْ تَمَانيَةً، أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: (أَلَا تُبَايعُوْنَ رَسُوْلَ الله؟ -وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بَبِيْعَةٍ- قُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ! -حَتَّى قَالَهَا ثَلَاتًا-، فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ؛ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلُواتِ الْحَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيْعُوا) -وَأُسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً- قَالَ: (وَلَا تَسْأُلُوا النَّاسَ شَيْتًا) قَالَ:

وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ١

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعَروفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: إِعَاذَةُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ. الثَّالِقَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الثَّانِيَةُ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ. الرَّابِعَة: الْكَافَأَةُ عَلَى الصَّنِيْعَةِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ (حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ).

فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُوْلَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ؛ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ مُسْلِمٌ ( المُعْفِنَة بالجاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1- قوله: "وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ": "مَنْ": شرطية للعموم، والظاهر: أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء، وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهرية، وجمهور أهل العلم على أها مستحبة إلا دعوة العرس.

#### ٢ - فِي الْمُكَافَأَةِ فَائِدَتَانِ:

١) تَشْجِيْعُ ذُوِي المَعْرُوْفِ عَلَى فِعْلِ المَعْرُوْفِ.

٢) أَنَّ الإِنْسَانَ يَكْسِرُ بِهَا الذُّلَّ الحَاصِلَ لَهُ بِصُنْعِ المَعْرُوْفِ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَدَدْتَ إِلَيْهِ مَعْرُوفَهُ زَالَ عَنْكَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكِ شُعُوْرٌ بِالمِنَّةِ لِأَحِدٍ سِوَى رَبِّ العَالَمِيْنَ.
 قوله: "حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ": يَمعنى تعلموا، وتجوز بالضم يمعنى تظنوا؛ أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنك قد كافأتموه، ثم أمسكوا.

(07)

## بَابُ لَا يُسَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ ،

- عَنْ جَابِرَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ (لَا يُسَالُلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا غَايَةُ المَطَالِبِ. الثَّانيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.

١ مناسبة الباب: أنَّ التَّوَسُّلَ بِالأَمْرِ العَظِيْمِ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيْرِ هُوَ تَقْلِيْلُ لِشَأْنِهِ، فَلَا يُسَالُ بِوَجْهِ اللهِ -تَعْظِيْمًا لَهُ- إِلَّا أَعْلَى المَطَالِبِ أَلَا وَهِيَ الجَنَّةُ.

٢- رواه أبو دَاوُدَ (١٦٧١) (ضَعِيْفُ أبي دَاوُدَ (الأُمّ) (٢٩٨)، فالحَدِيْثُ ضَعِيْفُ الإسْنَادِ، ولكن يَشْهَدُ لِعُمُومِ اللَّنْعِ مِنَ سُؤَالِ المَخْلُوق بِوَجْهِ اللهِ، حَدِيْثِ أبي مُوْسَى الإسْنَادِ، ولكن يَشْهَدُ لِعُمُومُ المَنْعِ مِنَ سُؤَالِ المَخْلُوق بِوَجْهِ اللهِ، حَدِيْثِ أبي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا رَبِي (مَلْعُونُ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ الله بُوَجْهِ الله وَمَلْعُونُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ الله بُوَجْهِ الله وَمَلْعُونُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ الله ثُمَّ مَنَعَ سَاكِر (٨٥/ ٢٦) الصَّحِيْحَةُ سَائِلَهُ عَسَاكِر (٨٥/ ٢٦) الصَّحِيْحَةُ (٢٢٩) وقوله: "لَا يُسَأَلُ هُحْرًا) (حَسَنُ، تَارِيْخُ ابْنِ عَسَاكِر (٨٥/ ٢٦) الصَّحِيْحَةُ (٢٢٩) وقوله: "لَا يُسَأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ": اختلف في المراد على قولين: القول الأول: لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله.

القول الثاني: إذا سألت الله شيئا من أمور الدنيا؛ فلا تسأله بوجه الله؛ وأما أمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيبي من النار، والنبي استعاذ بوجه الله لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَقُوْقِكُمْ} (الأَنْعَام: ٢٥) قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ) (البُخارِيُّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ( **OY** )

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ ١

#### ١ - "لو" تستعمل على عدة أوجه:

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم، قال الله تعالى: {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [آل عمران: ١٦٨] في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول في وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر.

الوجه الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِحْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} [آل عمران: ٢٥٦] أي: لو أهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله.

الوجه الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط، مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فحسر، فقال: لو أي ما اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسر، ويقع كثيرا، وقد لهي عنه.

الوجه الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: ١٤٨] وقولهم: { لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف: ٢٠] وهذا باطل.

الوجه الخامس: أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرا فخير، وإن شرا فشر، وفي حديث أبي كَبْشَةَ صَالَى عَمْ فُوْعًا (إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ:

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

- وَقُوْلُ اللَّه تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران: ١٥٤] ١

- وَقَوْلُهُ: { الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا } [آل عمران: ١٦٨] الْآيَةُ ٢

- عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو َ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهُو مَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلَانٍ، فَهُو بنيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءُ

- وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيْهِ رَجْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ وَيُهِ حَقَّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلٍ فَلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتَ فِيْهِ بِعَمَلٍ فَلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْزُرُهُمَا سَوَاءُ) (رواه الترمذي، صَحِيْحُ الجَامِع (٢٤٤).

الوجه السادس: أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله على "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" (متفق عليه).

مناسبة الباب للتوحيد: أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر ومن اعترض على القدر؛ فإنه لم يرض بالله ربا، ومن لم يرض بالله ربا؛ فلم يحقق توحيد الربوبية. ١- هذا من الاعتراض على الشرع؛ لألهم عتبوا على الرسول على حيث خرج بدون موافقتهم، ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضا؛ أي: لو كان لنا من حسن التدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتل.

٢- ولهذا رد الله عليهم بقوله: {قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
 [آل عمران: ١٦٨] وإن كنتم قاعدين؛ فلا تستطيعون أيضا أن تدرءوا عن أنفسكم الموت، فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله.

- فِي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ وَلَا تَعْجَزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلَت لَكُانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ الآيَتَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.
الثَّانِيةُ: النَّهْيُ الصَّرِيْحُ عَنْ قَوْلِ (لَوْ) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءً. الثَّالِيَةُ: تَعْلِيْلُ المَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ١ الثَّالِعَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ الحَسَنِ.
الرَّابِعَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ الحَسَنِ.
الحَامِسَةُ: الأَمْرُ بِالحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ مَعَ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ.
السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ؛ وَهُوَ العَجْزُ ٢ السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ؛ وَهُوَ العَجْزُ ٢

1- قوله: "فَإِنَّ لُوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ": وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن؛ فإن الشيطان يجب ذلك، قال تعالى: {إِنَّمَا النَّحْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [المحادلة: ١٠] حتى الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [المحادلة: ٢٠] حتى في المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره، وحينئذ لا يعبد كما ينبغي، فإذا رضي الإنسان بالله ربا، وقال: هذا قضاء الله وقدره، اطمأنت نفسه.

٢- العَجْزُ في الحديث مَعْنَاهُ: التَّعَاجُرُ وَالكَسلُ وَالإِهْمَالُ، وَلَيْسَ العَجْزَ الجِسْمِيَّ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَجَزَ عَجْزًا جسْمِيًّا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ، وَفِي الحَدِيْثِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَجَزَ عَجْزًا جسْمِيًّا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ، وَفِي الحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ بِاللهِ تَعَالَى مِنَ العَجْزِ وَالكَسلِ.
 النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَسْتَعِيْذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنَ العَجْزِ وَالكَسلِ.

#### $(\Delta A)$

#### باب: النهي عن سب الريح

- عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنَى قَالَ: (لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ؛ فَقُوْلُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ ١ وخَيْرِ مَا فِيْهَا ٢ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ٣ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ٤ (صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) ٥ أُمِرَتْ بِهِ ٤ (صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) ٥

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ.

التَّالِثَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرِ وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرِّ.

1- قوله: "مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ": الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار، وتقدم الديار، وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط.

٢- قوله: "وخَيْرِ مَا فِيْهَا": أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرا؛ كتلقيح الثمار، وقد تحمل رائحة طيبة الشم، وقد تحمل شرا؛ كإزالة لقاح الثمار، وأمراض تضر.

٣- قوله: "وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ": مثل إثارة السحاب، وسوقه إلى حيث شاء الله.

عاد: (أَمُرَتْ مِهُ أُمِرَتْ بِهِ": كالإهلاك والتدمير، قال تعالى في ريح عاد: (أَتُدَمِّرُ كُلُّ شَيْء بأَمْر رَبِّهَا) [الأحقاف: ٢٥].

• الحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله -سبحانه وتعالى.

(09)

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلُّهُ لِلَّهُ } [آل عمران: ١٥٤] الْآيَة ١ كُلَّهُ لِلَه } [آل عمران: ١٥٤] الْآيَة ١

- وَقَوْلُهُ { الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ } [الفتح: ٦] الْآيَةُ ٢ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي الآيةِ الأُولَى: (فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ: بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُوْلَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ. وَهُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ. فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ القَدْرِ، وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُوْلِهِ فَلَى وَأَنْ يُظْهِرَهُ فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الخِكْمَةِ وَإِنْكَارِ القَدْرِ، وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُوْلِهِ فَلَى وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ اللَّذِيْ ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ فِي سُوْرَةِ الفَتْح.

وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْء؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيْلُ البَاطِلَ عَلَى الحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ

١- المعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته،
 وقوله: {هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ } [آل عمران: ١٥٤] مرادهم بذلك أمران:

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. الثاني: الاعتراض على القدر.

قوله: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [آل عمران: ١٥٤] فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان.

٢- المراد هم: المنافقون والمشركون، قال تعالى: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} [الفتح: ٦] أي: ظن العيب.

يَكُونَ قَدَرُهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الحَمْدَ -بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُحَرَّدَةٍ-؛ فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا، فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَوَيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ اللهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوْجَبَ حِكْمَتِهِ وَكُنْ خَرَفَ اللهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوْجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى الله، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْت عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالِكَ نَاجِياً) ١ ﴿ فَإِنَّ مَنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالِكَ نَاجِياً) ١ ﴿ \*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تفسير آية آل عمران.

الثانية: تفسير آية الفتح.

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.

الرابعة: أنه لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الأسماء والصفات وعرف نفسه.

#### SHEDING THE SHE

1- مناسبة الباب للتوحيد: إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد، وينافي الإيمان بالأسماء والصفات؛ لأن الله قال في الأسماء: {وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف: ١٨٠] فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسنى، وقال في الصفات: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} وإذا ظن بالله ظن السوء، لم يكن له المثل الأعلى.

#### ( 7.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ ١

#### ١ – القدر يطلق على معنيين:

المعنى الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله عز وجل الشيء.

المعنى الثاني: المقدر؛ أي: ما قدره الله عز وجل.

الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل، والناس في القدر ثلاث طوائف: الطائفة الأولى: الجبرية الجهمية، أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة.

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة، أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله، وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق، ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق.

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة، وقد جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: ٢٨، ٢٩]

#### مراتب القدر أربع يجب الإيمان بها كلها المرتبة الأولى: العلم

أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله، وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة:

= ---

منها: قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ} [الأنعام: ٥٩]

ومنها: قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } [الحج: ٧٠] ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة. المرتبة الثانية: الكتابة

#### وقد دلت عليها الآيتان السابقتان، وهناك تقديرات أخرى نسبية:

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد.

ومنها: التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون في السنة، قال الله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: ٤]

ومنها: التقدير اليومي: قال الله تعالى: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٩] فهو كل يوم يغني فقيرا، ويفقر غنيا، ويوجد معدوما، ويعدم موجودا، ويبسط الرزق ويقدره، وينشئ السحاب والمطر، وغير ذلك.

#### المرتبة الثالثة: المشيئة

وهي عامة، فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا:

قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: ٨٦] وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} [الأنعام: ١١٢] وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ} [البقرة: ٣٥٣] وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ} [البقرة: ٣٥٣]

فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه، قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] وهذا العموم لا مخصص له، حتى

- وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبَا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ

=-----

فعل المخلوق مخلوق لله؛ لأن فعل المخلوق من صفاته، وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعل المخلوق من صفاته، وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعل المخلوق على المحلوق على المحلوق عن أمرين: ١- إرادة جازمة.

والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة ولهذا قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، وصرف الهمم، والعبد يتعلق بفعله شيئان: ١ - خلق، وهذا يتعلق بالله.

٢- مباشرة، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه، قال تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الواقعة: ٢٤] وقال تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [النحل: ٣٦] ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصى وتوبيخه.

#### سؤال وجوابه:

السؤال: إِذَا كَانَ لَا يَجُوْزُ الاحْتِجَاجُ بِالقَدَرِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَكَيْفَ احْتَجَّ آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالقَدَرِ عَلَى مَعْصِيَةِ وَالْحَدِيْثُ هُوَ (التَقَى آدَمُ وَمُوْسَى، فَقَالَ مُوْسَى الَّذِيْ الْتَقَى آدَمُ وَمُوْسَى، فَقَالَ مُوْسَى الَّذِيْ الْمَدَعُ الْنَّوْرَاةَ؟! قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوْسَى الَّذِيْ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى) البُخارِيُ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) البُخارِيُ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) البُخارِيُ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) البُخارِيُ أَيْنَ بَالْمُ كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) البُخارِيُ أَيْنَ بِالْقَدَرِ (٢٣٦٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٦٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمَعْنَى (فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى): عَلَى وَمُعْنَى (فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) عَلَى وُقُوع المُعْمِيةِ وَلَكُنْ بِعْدَ التَّوْبَةِ مِنْهَا، وَلَيْسَ مَعَ المَعْصِيةِ، وَعَلِيْهِ فَلَا إِشْكَالُ فِي عَلَى وَقُوع المَعْصِيةِ وَلَكِنْ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنْهَا، وَلَيْسَ مَعَ المَعْصِيةِ، وَعَلِيْهِ فَلَا إِشْكَالُ فِي عَلَى وَعَلِيهِ فَلَا إِشْكَالًا فِي اللَّوْسَلِيْ بُولُونَ المَعْلِدِ، وَاللَّهُ لَا يُمْرَدُ مُحَوَّمًا وَلَا يَمْنَعُ وَاحِبًا، وَالقَدَرُ بُعِدَ اللَّهُ لَوْسَى اللَّوْسَلِيْ بِعُولِي اللَّهُ لَا يُمْرَدُ مُحَوَّمًا وَلَا يَمْنَعُ وَاحِبًا، وَالقَدَرُ بُعْدَ التَّوْلِ يُعْدَرِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمُولِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ بِالصَّولِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَائِفُ وَالْمَ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِقُوْلِ النَّبِيِّ عِلَىٰ : (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْيَوْمِ النَّبِيِّ فِي اللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْلَهِ، وَمَلَائِمُ ١ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١

١ - سؤال وجوابه:

س: اذكر معنى قوله ها: (والشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ)

ج: قال الإمام الخطابي رحمه الله: في الحديث الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تبارك وتعالى ومدحه، بأن يضاف إلى الله تعالى محاسن الأمور دون مساويها، وإن كان الجميع كله منه وإليه، وإنما ذلك على جهة الأدب، وقد ذهب أهل العلم مذاهب شتى في تفسير قوله: (والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) وأشهر هذه الأقوال المذكورة أربعة أقوال:

القول الأول في تفسير قوله في روالشّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ): منها: أن المقصود أن الشر لا يتقرب به إليك، وإنما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، والخير والبر والإحسان ... ونحو ذلك، وأما الشر فإنه يباعد العبد عن ربه لا يقربه إليه ...

القول الثاني في تفسير قوله الله (والشّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ): أن هذا من باب أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل الانفراد، وإن كان الجميع خلقه، فمثلاً: لا تقول مخاطباً الله عز وجل: يا خالق الكلاب والخنازير والهوام والعقارب. وغيرها مثلاً، وإن كان الله خالق كذا وكذا من الأشياء المكروهة؛ لما في ذلك من سوء الأدب، وإن كانت كل هذه الأشياء من خلقه، والمقصود لا تقولها لغير مناسبة، أما لو قالها الإنسان لمناسبة، فالله أعلم أن هذا لا يكون فيه حرج، مثل: لو أراد أن يستجير من شر بعض هذه الهوام مثلاً، فلجأ إلى الله تعالى وناداه؛ لأنه خالقها، فإنه يدعوه أن يقيه شرهاً مثلاً، هذه مناسبة تجعله وليس من سوء الأدب أن يناديه بهذا، لكن لو أطلق ذلك، فإنه لا ينبغي له أن يقوله على سبيل الإفراد، وإن كان الله تعالى خالق كل شيء.

**=** -----

القول الثالث في تفسير قوله في (والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ): أن الشر لا يرفع إلى الله تعالى، وإنما يصعد إليه الكلم الطيب، والعمل الصالح، كما قال عز وجل: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠]

القول الرابع في تفسير قوله في (والشّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ): وهو مشهور عند العلماء المتأخرين: أن الشر الموجود في الخلق، ليس شراً بالنسبة إلى الله تعالى، ليس شراً عضاً وإنما هو شر بالنسبة إلى بعض الناس دون بعض، وإنما خلقها الله تعالى لحكمة عظيمة، فهو خلقه لحكمته البالغة، ولو تأمل المخلوق فيما خلقه الله تبارك وتعالى، لوجد فيه عين الحكمة، وعين الصواب، حتى الأشياء كخلق الشياطين مثلاً، وخلق النار، وخلق الهوام .. وغير ذلك، فإن العبد إذا تأمل فيه أدرك فيه كثيراً من الأسرار، والحكم السابغة البالغة العظيمة في خلق الله تعالى لهذه الأشياء.

فإذاً: يكون هذا ليس شراً محضاً، وإنما هو شر بالنسبة إلى بعض المحلوقين دون بعض.

هذا، وقد بيَّن العلماء أنَّ الشرَّ لم يَرِدْ مضافًا إلى الله في كلامه تعالى إلَّا متضمِّنًا أَحَدَ الوجوه الثلاثة التالية:

الوجه الأولى: أَنْ يُذْكُر الشرُّ مع مخلوقاته لدخوله ضِمْنَ العموم الذي يفيد عمومَ القدرة والمشيئة والخَلْق، مثل قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء} [الزمر: ٦٢] وقولِه تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ} [البقرة: ٢٨٤] وقولِه تعالى: { يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ} [النور: ٤٥]

الوجه الثانية: أَنْ يُحْذَف فاعلُ الشرِّ مثل قوله تعالى عن مؤمني الحنِّ: {وَأَنَّا لَا لَوجه لَوْمِهِ الْخَانِةِ الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [الجن: ١٠]

الوجه الثالثة: أَنْ يُسْنَدَ إلى مَحَلِّه القائم به كقول إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ } [الشعراء: ٧٨ – ٨٠] فأضاف إبراهيمُ عليه السلام المرضَ إلى نفسه التي هي مَحَلُّ المرض ولم يُسْنده إلى الله تعالى.

- وَعَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنهِ: (يا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عِلَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يا بُنَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فليْسَ مِنِّي) وَفِي رِوايَةٍ لِأَحْمَد: (إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَم، فقَالَ لَهُ: اكْتُب، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَفِي روَايَةٍ لِابْن وَهْب: قَالَ رَسُولِ اللَّه عِلَيْ : فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ) - وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْب، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءُ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءِ لَعَلَّ اللَّهَ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى ثُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْر هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى النَّبِيِّ عَلَى (حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَواهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِه)

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: بَيَانُ فَرْضِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ. الثَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفَيَّةِ الإِيْمَانِ ١ الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ. الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

١- أَيْ: بِالقَدَرِ؛ وَهُوَ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ
 يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ.

الرَّابِعَةُ: الإِخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ طَعْمَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ أُوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ ١

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَى بِالْمَقَادِيْرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ عِنْ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الثَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُؤَالِ العُلَمَاءِ

التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيْلُ شُبْهَتَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلَامَ إِلَى رَسُول الله عَلَى فَقَطْ ٢

#### HEROLES OF THE PROPERTY OF THE

1- الجمهور على أنه العرش، ومن العلماء من قال بأنه القلم، لكن قد صح في السنة أحاديث نبوية تبين أن الله تعالى حين خلق القلم وأمره بكتابة مقادير كل شيء إلى يوم القيامة: كان عرشه على الماء، منها:

أ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَعَرْشُهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء) رواه مسلم (٢٦٥٣)

ب. وعن عمران بن حصين عن رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قال: (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَحَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) رواه البخاري (٣٠١٩) (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ) فَالراجح أَن القلم مخلوق بعد العرش، ويكون قوله في حديث (فأوَّلَ ما خَلَقَ الله القلم قال له اكتب) يعني: حين خَلَقَ الله القلم، فتكون (ما) هنا مصدرية وليست موصولة، قال ابن حجر في الفتح: أنه قيل له: اكتب أول ما خلق، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢- لقول ابن الديلمي: "فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ"، وهذا مزيل
 للشبهة، فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله؛ زالت الشبهة تماما.

#### (11)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

1- مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُو مِنْ أُوجِه هِي أَوْجُهُ النَّهْي عَنِ التَصْوِيْرِ: الوجه الأول: مُضَاهَاةُ خَلْقِ اللهِ؛ حَيْثُ جَعَلَ المُصَوِّرُ نَفْسَهُ نِدًّا للهِ تَعَالَى فِي الخَلْقِ وَالتَصْوِيْرِ، وَاللهُ تَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهِ المُصَوِّرُ، وَفِي الْحَدِيْثِ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَالَتَصُو يْرِ، وَاللهُ تَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهِ المُصَوِّرُ، وَفِي الْحَدِيْثِ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَالَتُ مَعْرَيْرَةً) كَخَلْقِي) (البُخَارِيُّ (٥٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً)

الوجه الثاني: أَنَّ التَّصْوِيْرَ هُوَ مِنْ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ، كَمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الشِّرِكِ، كَمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الشِّرِيِّ؛ قَالَ: (قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ أَلَّا تَدَعَ صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلَّا سَوَّيْتَهُ). (مُسْلِمُ (٩٦٩)

وَتَأَمَّلْ أَكْثَرَ شِرْكِ الْأُمَمِ تَجِدُهُ كَانَ بِتَصْوِيْرِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى:

- فَقُوهُ نُو ح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَصَبُوا أَنْصَابًا ثُمَّ عَبَدُوها.
- وَقَوْمُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبَدُوا مَا نَحَتُوا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (٩٤) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٤ ٩٦]
- وَقَوْمُ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرَجَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ عِجْلًا جَسَدًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَاتَّحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} [الأعراف: ١٤٨]
  - وَقُومُ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَوَّرُوا الصَّالِحِيْنَ فِي مَسَاجِدِهِم.
    - وَمُشْرِكُو قُرَيْش جَعَلُوا أَصْنَامَهُم كَذَلِكَ.

الوجه الثالث: تَشَبُّهُ بِالْمُشْرِكِيْنَ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَفِي فِي ذِكْر تَصْویْر الیَهُوْدِ وَالنَّصَارَی لِصُور الصَّالِحِیْنَ فِي كَنَائِسهم.

الوجه الرابع: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، كَمَا فِي البُحَارِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مَرْفُو ْعًا (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ) (البُحَارِيُّ (٥٩٥٨)

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً) أَخْرَجَاهُ ١ شَعِيرَةً) أَخْرَجَاهُ ١

- وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)

- وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُحْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ)

- وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ.

- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْهِيَاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌ فَالَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْ وَلِكُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْهِيَاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌ فَا اللَّهِ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ)

1- قوله: "فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً": اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية، وقوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} (متفق عليه) من باب التحدي في الأمور الشرعية، والذرة: واحدة الذر، وهي النمل الصغار، وأما من قال: بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أحطأ؛ لأن النبي على المصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية، وذكر الله الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات.

٧- الإشراف: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، لئلا يؤدى ذلك إلى الغلو في القبور والشرك، ومُنَاسَبَةُ ذِكْرِ القَبْرِ المُشْرِفِ مَعَ الصُّورِ: أَنَّ ذَكْرِ القَبْرِ المُشْرِفِ مَعَ الصُّورِ: أَنَّ كَلَاهُمَا قَدْ يُتَّخَذُ وَسِيْلَةً إِلَى الشِّرْكِ، فَإِنَّ أَصْلَ الشِّرْكِ فِي قَوْمِ نُوْحٍ أَنَّهُم صَوَّرُوْا

صُورَ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ؛ فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ عَبَدُوْهَا، وَكَذَلِكَ القُبُوْرُ الْمُشْرِفَةُ قَدْ يَوْدَادُ فِيْهَا النَّالُوُ حَتَّى تُجْعَلَ أَوْتَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله.

#### حكم التصوير: التصوير له أحوال:

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم، كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ الله ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُواةً -(قَالَ ابْنُ الأَثِيْر: (السَّهُواةُ: بَيْتُ صَغِيْرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الأَرْضِ قَلِيْلًا؛ شَبيْهُ بِالْمُحْدَعِ وَالْخِزَانَةِ) - لِي بَقِرَام -(بِكَسْرِ القَافِ: السِّتْرُ) - فِيْهِ تَمَاثِيْلُ -(وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا (فِيهِ الخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنحَةِ)-، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ؛ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِحَلْقِ الله) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ) قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ الله فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (١٨/ ١٤): (وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلِّهِ بَيْن مَا لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ، هَذَا تَلْحِيْصُ مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيْرُ العُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثُّوريِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنيفَةَ وَغَيْرهِمْ، وَقَالَ بَعْضِ السَّلَفِ: إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَلَا بَأْسِ بالصُّورِ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا ظِلَّ، وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِيْ أَنْكُرَ النَّبِيُّ عِلَيُّ الصُّورَةَ فِيْهِ؛ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ، وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ، مَعَ بَاقِي الأَحَادِيْثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُوْرَة).

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، قَالَ الشَّيْخ ابْن عُثَيْمِيْنَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (٣٩ ٢/٤): (وَلَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ: هَلْ يَحِلُّ هَذَا الفِعْلُ أَوْ لَكِ وَالْجَوَابُ: إِذَا كَانَ لِعَرَضٍ مُحَرَّمٍ صَارَ حَرَامًا، وَإِذَا كَانَ لِعَرَضٍ مُبَاحٍ صَارَ مُبَاحًا؛ لِأَنَّ الوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، وَعَلَى هَذَا؛ فَلَوْ أَنَّ شَحْصًا صَوَّرَ إِنْسَانًا لِمَا يُسَمُّوْنَهُ بِالذِّكْرَى -سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ الذِّكْرَى لِلتَّمَتُ عِبِالنَّظَرِ إِلَيْهِ أَوِ التَّلَدُّذِ بِهِ أَوْ مِنْ يُسَمُّوْنَهُ بِالذِّكْرَى -سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ الذِّكْرَى لِلتَّمَتُ عِبِالنَّظَرِ إِلَيْهِ أَوِ التَّلَدُّذِ بِهِ أَوْ مِنْ

أَجْلِ الْحَنَانِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوْزُ لِمَا فِيْهِ مِنْ اقْتِنَاءِ الصُّورِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ صُوْرَةٌ وَلَا أَحَدَ يُنْكِرُ ذَلِكَ.

وَإِذَا كَانَ لِغَرَضِ مُبَاحٍ كَمَا يُوْجَدُ فِي التَّابِعِيَّةِ وَالرُّحْصَةِ وَالجُوازِ وَمَا أَشْبَهَهُ؛ فَهَذَا يَكُوْنُ مُبَاحًا، فَإِذَا ذَهَبَ الإِنْسَانُ الَّذِيْ يَحْتَاجُ إِلَى رُحْصَةٍ إِلَى هَذَا الْمُصَوِّرِ الَّذِيْ يَكُوْنُ مُبَاحًا مِنْهُ الصُوْرَةُ فَوْرِيَّةً بِدُوْنِ عَمَلٍ -لَا تَحْمِيْضٍ وَلَا غَيْرِهِ- وَقَالَ: صَوِّرْنِي، تَحْرُجُ مِنْهُ الصُوْرَةُ فَوْرِيَّةً بِدُوْنِ عَمَلٍ -لَا تَحْمِيْضٍ وَلَا غَيْرِهِ- وَقَالَ: صَوِّرْنِي، فَصَوَّرَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا المُصَوِّرَ لَا نَقُولُ: إِنَّهُ دَاخِلُ فِي الحَدِيْثِ؛ أَيْ: حَدِيْثِ الوَعِيْدِ عَلَى التَصُويْرِ، أَمَّا إِذَا قَالَ: صَوِّرْنِي لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ مُبَاحٍ؛ صَارَ مِنْ بَابِ الإِعَانَةِ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدُوانِ).

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، كالجبال، والأودية، والبحار، والأنهار؛ ومن أدلة ذلك: فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ إِنِّي فِي تَحْوِيْزِ مَا لَيْسَ لَهُ رَوْحٌ، فَفِي الأَثْرِ أَنَّهُ (أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ؛ إِنِّي إِنْسَانٌ؛ إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي؛ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا إِنَّسَانٌ؛ إِنَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله فَي يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً؛ فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِح فِيْهَا أَبَدًا) فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؛ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ؛ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحَرِ؛ كُلِّ شَيْء وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؛ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ؛ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحَرِ؛ كُلِّ شَيْء لَوْمُ وَجُهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؛ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ؛ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحَرِ؛ كُلِّ شَيْء وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؛ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ؛ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّحَرِ؛ كُلِّ شَيْء لَوْمُ وَجُهُهُ، فَقَالَ: ويُحَلِي وَ (٢٢٢٢)، وَمُسْلِمٌ (٢١١٠) ولأَنَّ الصُورَةُ النَّاسُ فَلَا صُورَةَ الرَّاسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ الرَّاسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ الرَّاسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ السَّعْمَاعِيْلِي فِي مُعْجَمِهِ (٢٢٢٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، الصَّحِيْحَةُ (١٩٢١).

س: هَلْ تَخْرُجُ مِنَ النَّهْي صُورُ مَا لَهُ رَأْسٌ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَعِيْشُ حَقِيْقَةً فِي الخَارِج، كَالصُّورِ الخَيَالِيَّةِ وَالصُّورِ النِّصْفِيَّةِ؟

ج: البعض قال: إِنَّ هَذَا التَّفْرِيْقَ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، بَلْ يَبْقى مَا سَلَفَ مَشْمُوْلًا بِالنَّهْي، وَبَيَانُ ذَلِكَ هُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_\_\_\_\_

الوجه الأول: أنَّ الأصْلَ فِي تَحْرِيْمِ الصُوْرَةِ بَقَاءُ الرَّأْسِ، فَحَتَّى لَوْ كَانَتِ الصُوْرَةُ مِمَّا لَا يَعِيْشُ حَقِيْقَةً أَوْ صُوْرَةً نِصْفِيَّةً (كَأَعْلَى البَدَنِ، أَوِ الوَجْهِ) فَهُوَ مُحَرَّمُ، وَدَلَّ مِمَّا لَا يَعِيْشُ حَقِيْقَةً أَوْ صُوْرَةً نِصْفِيَّةً (كَأَعْلَى البَدَنِ، أَوِ الوَجْهِ) فَهُوَ مُحَرَّمُ، وَدَلَّ لِنَا يَعِيْشُ حَقِيْقَةً أَوْ صُوْرَةً الرَّأْسُ فَلَا صُوْرَةً) (الإسْمَاعِيْلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ لِذَلِكَ الحَدِيْثُ (الصَّوْرَة) (الإسْمَاعِيْلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ لِذَلِكَ الحَدِيْثُ (الصَّوْرَة) (الصَّعِيْحَةُ (١٩٢١).

الوجه الثاني: قَدْ جَاءَ تَحْرِيْمُ بَعْضِ مِمَّا سَلَفَ مِنَ الأَمْثِلَةِ، كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ مَنْ سَفَرٍ -وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا (قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (١٤/٨٧): (اللَّرْنُوكُ: سِتْرٌ لَهُ حَمْلٌ) - فِيْهِ الخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٧) عَنْ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّبِيْعَةِ المَحْسُوْسَةِ عِنْدَنَا خَيْلٌ بِحَنَاحَيْنِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ، وَفِي الحَدِيْثِ (أَتَى النَّبِيَّ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ، وَفِي الحَدِيْثِ (أَتَى النَّبِيَ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ، وَفِي الحَدِيْثِ (أَتَى النَّبِيَ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ، وَفِي الحَدِيْثِ (أَتَى النَّبِيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### س: هل تجوز صور الفيديو والحاسوب والهاتف النقال؟

ج: الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره، ولا بد من معرفة طريقة التصوير المذكور وكيفيَّته، قال صاحب رسالة أحكام التصوير:

1- التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي: وهو الذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة، وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع، وهذه الصورة التي يظهرها الشريط على الشاشة هي خيال ذلك الشيء، لا حقيقته بعد تثبيته على الشريط المذكور ...

Y- التصوير التلفزيوني: وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكهربي، وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح الميغا، والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادة حساسة للضوء، تُصنع من أكسيد الفضة، والسيزيوم، منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربياً.

=----

وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينمائي إلا أن التصوير التلفزيوني يحوِّل الصور إلى إشارات إلكترونية، ثم إلى موجات كهرمغناطيسية، إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون، ضمن المدى الذي يمكن أن تصل إليه، وإما أن توجه إلى جهاز يختزن تلك الموجات على شكل تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي طلى بمادة مغناطيسية مناسبة، يصلح لاحتزان تلك الموجات، التي طلى بها.

ولعرض ما سجَّله هذا الشريط المذكور يمر بعد اختزانه تلك الموجات على رأس يتحسس لها، فيحولها مرَّة أخرى إلى إلكترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات كهربية، لتظهر على شكل صورة، ولكن بعد عملية معقدة.

فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائية ويجمعها ثم يخرجها منتظمة على شكل صورة ذات ملامح كاملة .

وهناك نوع آخر مما يمكن أن يعتبر جزءاً من هذا التصوير، وذلك مثل أجهزة الهاتف في بعض البلدان المتقدمة صناعياً، والتي تنقل صوت المتكلم وصورته، فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة الجهاز الذي يتكلم منه.

ومثل الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل، فإن هذا الجهاز يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المترل، فيشاهدها من في البيت بكل وضوح، وقُل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة المجرمين من السَّرق ونحوهم في البنوك والمحلات التجارية، وغير ذلك .

فهذه الأجهزة تعد نوعا واحداً تستخدم لأغراض مختلفة، حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان الذي يراد مراقبته، فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز التلفاز، فتظهر الصورة فيه بوضوح، ولا زالت الأيام تأتي بجديد ما بين كل فترة وأخرى، ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التوسع الهائل والمذهل في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك في محالات ونواحي متعددة كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي والحربي

.

والأمني والتعليمي والطبي والاجتماعي وغير ذلك. (أحكام التصوير لأحمد بن على واصل ٦٥-٦٧)

قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ آلِ الشَّيْخِ حَفِظَهُ اللهُ -فِي شَرِيْطٍ بِعُنْوَانِ (الإِيْمَانُ) مِنْ قِسْمِ الْمَتَفَرِقَاتِ ضِمْنَ البَرْنَامِجِ الْحَاسُوبِيِّ الْمُسَمَّى بِ (أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالأَثَرِ) -: (وَإِذَا نَظُرْتَ إِلَى شَرِيْطِ الفِيْدُيُو الْمُصَوَّرِ بِالكَامِيْرَا فَإِنَّ فِي الشَّرِيْطِ لَيْسَ ثَمَّ صُوْرَةٌ، إِنَّمَا هِي نَظُرْتَ إِلَى شَرِيْطِ الفِيْدُيُو الْمُصَوَّرِ بِالكَامِيْرَا فَإِنَّ فِي الشَّرِيْطِ لَيْسَ ثَمَّ صُوْرَةٌ، إِنَّمَا هِي مَوْجَاتُ (كَهْرُومِغْنَاطِيْسِيَّةٌ) تَرَكَّبَتْ فِي الشَّرِيْطِ عَنْ طَرِيْقَ المَوْجَاتِ -رَأْسِيَّةٍ، وَأَفْقِيَّةٍ-، وَهَذِهِ إِذَا عُرِضَتْ عَلَى الجِهَازِ حُولَتْ بِالجِهازِ إِلَى صُوْرَةٍ عَلَى الشَّاشَةِ، وَالصُورَةُ عَلَى الشَّاشَةِ، وَالصُورَةُ عَلَى الشَّاشَةِ مَذِهِ عَرْضُ لَا يَثْبُتُ، تَذْهَبُ ثُغْلِقُهُ ذَهْبَتِ الصُورَةُ، فَلَيْسَ ثَمَّ وَالصُورَةُ التَّابِعَةُ -مَا لَهُ وَمُودٍ لِلصُورَةِ، وَالصُّورَةُ التَّابِعَةُ حَمْ الشَّرْعِ هِي الصُورَةُ التَّابِعَةُ -مَا لَهُ وَمُودٍ لِلصُورَةِ، وَالصُّورَةُ التَّابِعَةُ حَمْ الشَّرْعِ هِي الضُورَةُ التَّابِعَةُ عَلَى الشَّانِ فَي الشَّرْعِ هِي الصُورَةُ التَّابِعَةُ عَلَى الشَّاسُةِ مَا فَي الشَّرْعِ هِي الصُورَةُ اللَّا وَمَا لَيْسَ لَهُ ظِلِّ وَمَا لَيْسَ لَهُ طِلِّ وَمَا لَيْسَ لَهُ طَلِّ وَمَا لَيْسَ لَهُ طَلِّ وَمَا لَيْسَ لَهُ طَلِّ وَمَا لَيْسَ لَهُ طَلِّ صَالَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَالْمُعُالِيْسَ لَهُ عَلَى السَّوْرَةُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَا

س: هل يجوز اقتناء الصور؟

ج: يؤخذ من حديث على على وهو قوله: "أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا" أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل؛ فإن اقتناء الصور على أقسام:

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ لكونه ذا سلطان أو حاه أو علم أو عبادة أو أبوه أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة. القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا حرام أيضا؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام، للحوق الوعيد به في قوله اللائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" (متفق عليه)

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: التَّغْلِيْظُ الشَّدِيْدُ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ ١

التَّانِيَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى العِلَّةِ، وَهُوَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ؛ لِقَوْلِهِ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَحَلْقِي)

التَّالِقَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ (فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيْرَةً).

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُوْرَةٍ نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا الْمُصَوِّرُ فِي جَهَنَّمَ. السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ.

السَّابِعَةُ: الأَمْرُ بطَمْسهَا إذاً وُجدَتْ.

=-----

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء.

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه.

#### ١ - عُقُوْبَةُ الْمُصَوِّر:

١) أَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

٢) أَنَّ الله تَعَالَى يَجْعَلُ لَهُ فِي كُلِّ صُوْرَة نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

٣) أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ -وَلَيْسَ بِنَافِخِ-.

٤) أَنَّهُ متوعد بالنَّارِ، وَفِي الحَدِيْثِ (يَحْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاتُةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِللّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ) (رواه التِّرْمِذِيُّ (الصَّحِيْحَةُ (١٢٥).

٥) أَنَّهُ متوعد باللعن؛ كَمَا فِي البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ).

#### (77)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

- وَقُولُ اللَّه تَعَالَى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (الْحَلِفُ مَنْفَقَةُ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب) أَخْرَجَاهُ.

- عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّه بِضَاعَتَهُ، لَا وَكَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّه بِضَاعَتَهُ، لَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّه بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينهِ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ٢ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ أُمْتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ

بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) ٣

1 - مناسبة الباب: أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضى هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد.

Y - قوله: "أُشَيْمِط": هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وقوله: "وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ": أي: فقير، وقوله: "ورَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ"، ومعناها: أنه كلما اشترى حلف، وكلما باع حلف طلبا للكسب.

٣- قوله: "وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ": اختلف العلماء في معنى ذلك:

فقيل: "وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ"؛ أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور.

وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها.

- وَفِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتُهُ) ١

- قَالَ إِبْراهِيَمُ: كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ ٢

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: الوَصِيَّةُ بحِفْظِ الأَيْمَانِ.

التَّانِيَةُ: الإِحْبَارُ بِأَنَّ الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

قوله: "وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ": المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف.

1 - قوله: "تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ": يحتمل ذلك وجهين: الوجه الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة، وتارة تسبق اليمين.

الوجه الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان.

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعا.

الثَّالِقَةُ: الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ فِيْمَنْ لَا يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ.

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي ١

الْخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ ٢

السَّادِسَةُ: تَنَاؤُهُ عَلَى القُرُونِ التَّلَاتَةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ ٣ السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ.

الثَّامِنَةُ: كُوْنُ السَّلَفِ يَضْربُوْنَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ ٤

١- تؤخذ من حديث سلمان، حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، وغلظ في عقوبتهم؛ لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما.

٢- هذا ليس على إطلاقه، بل النبي على حلف و لم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله -سبحانه- أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف: في قوله: {وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي} [يونس: ٥٣] وفي قوله: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: ٧] وفي قوله: {وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ} [سبأ: ٣] وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه.

٣- قوله: "أُو الأُرْبَعَةِ" بناء على ثبوت ذكر الرابع، وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه.

3- يؤخذ منه عناية السلف بتربية أو لادهم، وأن من منهجهم الضرب استنادا إلى الأمر بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة، لكن يشترط لجواز الضرب: الأول: أن يكون الصغير قابلا للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. الثاني: أن يكون التأديب ممن له و لاية عليه.

الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك. الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.

الخامس: ألا يقصد الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام؛ لم يكن مؤدبا، بل منتصر.

#### (77)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ نَبِيِّهِ ١

- وَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى: {وَأُوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ} [النحل: ٩١] الْآيَةُ.

- عَنْ بُرَيْدَةَ ضَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقُوكَ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، فقالَ: (اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا ٢ وَلَا تَغْدِرُوا ٣ وَلَا تُمُثَّلُوا ٤

#### ١ - وَجُهُ مُنَاسَبَةِ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ مِنْ جِهَتَيْنِ:

الوجه الأول: أَنَّ نَقْضَ العَهْدِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْظِيْمِ مَنْ جُعِلَ العَهْدُ مَنُوْطًا بِهِ، فَكَمَا أَنَّ كَثْرَةَ الحَلِفِ تَدُلُّ عَلَى عَدِمِ التَّعْظِيْمِ، فَكَذَلِكَ نَقْضُ مَنْ جُعِلَ عَهْدُهُ بِاللهِ يَدُلُّ عَلَى عَدِمِ التَّعْظِيْمِ، فَكَذَلِكَ نَقْضُ مَنْ جُعِلَ عَهْدُهُ بِاللهِ يَدُلُّ عَلَى عَدِمِ التَّعْظِيْم.

الوجه الثاني: أَنَّ نَقْضَ العَهْدِ هُوَ مِنْ خِصَالِ الْمَنَافِقِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (وَإِذَا عَاهَدَ غَاهَدَ غَدَرَ) (متفق عليه مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَمْرو مَرْفُوْعًا).

الذِّمَّةُ: هِيَ العَهْدُ؛ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُلْتَزَمُ بِهِ كَمَا يَلْتَزِمُ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَأُضِيْفَ العَهْدُ هُنَا إِلَى الله لِتَشْرِيْفِهِ.

٢- قَوْلُهُ (وَلَا تَغُلُّوا): الغُلُوْلُ: أَنْ يَكْتُمَ اللَّجَاهِدُ شَيْئًا مِنَ الغَنِيْمَةِ فَيَخْتَصَّ بِهِ، وَهُوَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ، قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: مَنْ كَبائِرِ الذُّنُوْب، قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: مَعَذَّبًا بهِ.

٣- قَوْلُهُ (وَلَا تَعْدِرُوا): وَهَذَا إِذَا عَاهَدْنَا، أَمَّا الغَدْرُ بِلَا عَهْدٍ فَجَائِزُ؛ لِأَنَّ (الحَرْبَ خَدْعَةُ) كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْن عَنْ جَابِر مَرْفُوْعًا)

عُولُهُ (وَلَا تُمَثّلُوا): التَّمْثِيْلُ هُوَ التَّشْوِيْهُ بِقَطْعِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَلَا يَجُوْزُ إِلَّا إِنْ مَثَلُوا): التَّمْثِيْلُ هُوَ التَّشْوِيْهُ بِقَطْعِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَلَا يَجُوْزُ إِلَّا إِنْ مَثَلُوا) مَثَلَ المُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيْتُ العُرَنِيِّيْنَ (وَلَفْظُهُ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَثَلَ المُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيْتُ العُرَنِيِّيْنَ (وَلَفْظُهُ (عَنْ أَنسِ بْنِ

وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ الْمُ وَخِلَالِ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ١ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا الْمُهَاجِرِينَ ٢ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا الْمُهَاجِرِينَ ٢ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ٢ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ

مَالِكِ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ الْمَدِيْنَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ فَلَى (إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَحْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ؛ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا)، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللهِ فَلَى فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَلَى فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا). رَوَاهُ البُحَارِيُّ (٢٣٣)، وَفِي لَفُطْ لِمُسْلِمٍ قَالَ أَنسُ: (إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ فَيَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، وَمَسْلِمُ قَالَ أَنسُ: (إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُ فَيَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، وَمُسْلِمُ قَالَ أَنسُ: (إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُ فَيَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، وَمُسْلِمُ مَانُوا)، وَفِي لَفُطْ لِمُسْلِمٍ قَالَ أَنسُ: (إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُ فَيَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، وَمُعْنَ أُولَئِكَ، وَمُعْنَ أُولَئِكَ، وَوَ (غَاجْتَوَوْهَا): لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ) وَ (عُرَيْنَةُ): حَيُّ مِنْ بُحَيْلَةَ مِنْ قَحْطَانَ، وَ (فَاجْتَوَوْهَا): لَأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ) وَ (عُرَيْنَةً): حَيُّ مِنْ بُحَيْلَةً مِنْ قَحْطَانَ، وَ (فَاجْتَوُوْهَا): مَعْنَاهُ اسْتَوْخَمُوهَا؛ وَلَمْ تُوافِقْهُم لِسَقَمِ أَصَابَهُم، وَ (سَمَلَ أَعْيُنَهُم): فَقَأَهَا.

وَهَذَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُعَاقَبَةِ بِالْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْحَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمَتَّقِيْنَ } (البَقَرَة: ١٩٤).

1- قَوْلُهُ (إِلَى دَارِ اللّهاجِرِيْنَ): طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله؛ لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم؛ كما قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٩٧] وهذا أصل في توطين البوادي.

٢- قَوْلُهُ (فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ): فَلَهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِم مِنَ الجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ.
 مِنَ الغَنِيْمَةِ وَالفَيْءِ، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم مِنَ الجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ.

شَيْءُ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ١ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَلْهُمُ الْجَزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَلْهُمُ الْجَزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ٣

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمَ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) رَوَاهُ مُسْلِم

١- قَوْلُهُ (وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْعَنِيْمَةِ وَالْهَيْءِ شَيْءً): الْعَنِيْمَةُ: مِا أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِ الكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الكُفَّارِ بِقَتَالٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي كِتَابِهِ (أَضُواءُ البَيَانِ) (١٥٤)

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين

المرتبة الثانية: البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، وفي الفيء الخلاف.

المرتبة الثالثة: البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. ٧- قَوْلُهُ (فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ): وَذَلِكَ خَشْيَةَ نَقْضِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -كَجُمْلَةِ الْأَعْرَابِ مَثَلًا-، أَوْ لِعَارِضِ خَارِجٍ عَنْ طَاقَتِهِ؛ فَيَقَعُ النَّقْضُ، وَالمَعْنَى الْعَامُّ: أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ نَقْضُ؛ فَنَقْضُ عَهْدِ الخَلْقِ أَهْوَنُ مِنْ فَقْضِ عَهْدِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (الإِرْشَادُ إِلَى أَقَلِّ الأَمْرَيْنِ خَطَرًا). ٣- قَوْلُهُ (إِنْ تَخْفِرُوا): أَيْ: تَعْدِرُوا وَتَنْقُضُوا.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: الفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ؛ وَذِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ١

التَّانيَةُ: الإرْشَادُ إِلَى أَقَلِّ الأَمْرَيْن خَطَرًا.

التَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (اُغْزُوا بسم الله فِي سَبيْل الله).

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ).

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ (اسْتَعِنْ بَاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ).

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ حُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ الغُلَمَاءِ ٢

السَّابِعَةُ: فِي كُوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الحَاجَةِ بِحُكْمٍ لَا يَدْرِي أَيُوافِقُ حُكْمَ الله أَمْ لَا؟ ٣

١- ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينهما وبين ذمة المسلمين: أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين -بكسر الصاد- ذمة جائزة.

٢ - الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفيه فرقان:

الفرق الأول: أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا مصب.

الفرق الثاين: تتريل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول على فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز.

٣- وهذا ليس خاصا بالصحابة، بل حتى من بعدهم؛ فإن له أن يحكم بما يرى أنه
 حكم الله عند الحاجة.

فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذا؛ لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد؛ فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأس، مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام.

#### ( 78)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ ١

- عَنْ جُنْدُبَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جُنْدُبَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (قَالَ رَجُلُ: وَاللَّهِ لَا اللَّهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) رَوَاهُ مُسْلِمُ ٢

1- الإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل: والله؛ ليفعلن الله كذا، أو والله؛ لا يفعل الله كذا.

#### القَسَمُ عَلَى الله تَعَالَى ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

النوع الأول: أَنْ يُقْسِمَ عَلَى مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ مِنْ نَفْي أَوْ إِثْبَاتٍ، فَهَذَا جَائِزُ، وَهُوَ دَلِيْلُ عَلَى يَقَيْنِهِ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: (وَاللهِ؛ لَيُشَفِّعَنَّ اللهُ نَبِيَّهُ فَيَاللهُ نَبِيَّهُ فَي الْخَلْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ)، وَكَقَوْلِ (وَاللهِ؛ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِهِ)

النوع الثاني: أَنْ يُقْسِمَ عَلَى رَبِّهِ لِقُوَّةِ رَجَائِهِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِهِ، فَهَذَا جَائِزٌ، كَمَا فِي الخَدِيْثِ (إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ)

النوع الثالث: أَنْ يَكُوْنَ الحَامِلَ لَهُ هُوَ الإِعْجَابُ بِالنَّفْسِ، وَحَجْرُ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ وَشِيْكُ بِأَنْ يُحْبِطَ اللهُ عَمَلَ هَذَا وَجَلَّ، وَسُوْءُ الظَّنِّ بِهِ تَعَالَى، فَهَذَا مُحَرَّمُ وَهُوَ وَشِيْكُ بِأَنْ يُحْبِطَ اللهُ عَمَلَ هَذَا اللهُ عَمَلَ هَذَا اللهُ عَمَلَ هَذَا النَّوْعُ الأَحِيْرُ هُوَ الَّذِيْ سَاقَ المُؤلِّفُ الحَدَيْثَ مِنْ أَجْلِهِ.

مُنَاسَبَةُ التَّرْجَمَةِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ: أَنَّ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقَدْ أَسَاءَ الأَدبَ مَعَهُ وَتَجَرَّأً عَلَيْهِ وَزَعَمَ التَّحَكُّمَ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى، فَالتَّأَلِّي عَلَى العَظِيْمُ تَنَقُّصُ لِعَظَمَتِهِ، وَيَرْدَادُ الأَمْرُ سُوْءًا إِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مُخَالَفَةُ مَا عُلِمَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَأَفْعَالِهِ، وَيَرْدَادُ الأَمْرُ سُوْءًا إِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مُخَالَفَةُ مَا عُلِمَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَأَفْعَالِهِ، وَيَرْدَادُ الأَمْرُ سُوْءًا إِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مُخَالَفَةُ مَا عُلِمَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَتَقْنِيطُ عِبَادِهِ. وَفِي الحَدِيْثِ هُنَا جَاءَ التَّالِّي عَلَى اللهِ مُضَافًا إِلَيْهِ حَجرُ فَضْلِهِ تَعَالَى، وَتَقْنِيطُ عِبَادِهِ.

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيْثِ القُدُسِيِّ (قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ): مَحْمُوْلُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْن:

- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: التَّحْذِيْرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى الله.

الثَّانيَةُ: كُونُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ الجَنَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ) إِلَى آخِرِهِ. الخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُوْرِ إِلَيْهِ ١ الْخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُوْرِ إِلَيْهِ ١

الوجه الأول: أنَّ الإِحْبَاطَ هُوَ لِكَامِلِ عَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ تَعَلَّقَ بِعَمَلِ نَفْسِهِ، وَظَنَّ أَنَّ لَهُ بِذَلِكَ إِدْلَالًا، وَتَحَكُّمًا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي رَحْمَتِهِ، فَكَانَ هَذَا سَبَبًا لِإِبْطَالِ وَظَنَّ أَنَّ لَهُ بِذَلِكَ إِدْلَالًا، وَتَحَكُّمًا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي رَحْمَتِهِ، فَكَانَ هَذَا سَبَبًا لِإِبْطَالِ كُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ عَمَلِهِ، حَيْثُ فَقَدَ رُكُنًا مِنْ أَرْكَانِ العِبَادَةِ، وَهُوَ رُكُنُ الذُّلِّ كُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ عَمَلِهِ، حَيْثُ فَقَدَ رُكُنًا مِنْ أَرْكَانِ العِبَادَةِ، وَهُو رُكُنُ الذُّلِّ وَالْخَصُوعِ لِللهِ تَعَالَى.

الوجه الثاني: أَنَّ الإِحْبَاطَ هُوَ لِنَوْعِ العَمَلِ الَّذِيْ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِيْهِ عَلَى ذَلِكَ العَاصِي الوجه الثاني: أَنَّ الإِحْبَاطَ هُو لِنَوْعِ العَمَلِ الَّذِيْ قَصَّرَ فِيْهِ هَذَا الأَحِيْرُ-، لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار، وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

١- فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذا غَيْرُ ظَاهِرِ الدِّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيْثِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ دُخُوْلَ ذَلِكَ العَاصِي الجَنَّةَ كَانَ بِسَبَبِ رَحْمَةِ الله؛ وَلَيْسَ بِسَبَبِ إِنْكَارِ ذَلِكَ العَابِدِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةِ صَحِيْحَةٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، أن الإنسان قد يغفر له العَابِدِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةِ صَحِيْحَةٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَعْلَمُونَ } (البَقَرَة: ٢١٦).

#### (70)

## بَابُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

- عَنْ جُبَيْرٍ بِنِ مُطْعِمٍ عَلَى قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ: نُهِكَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَ (سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ فَي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ؛ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ فَلَا اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ؛ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدِيثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٢

1 – استشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعا، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، ومُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَحَرَّزُ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِيْ فِيْهَا سُوْءُ أَدَبٍ مَعَ اللهِ تَعَالَى وَتَنَقَّصُ لِمَقَامِ الرُّبُوْبِيَّةِ لللهِ جَلَّ جَلَالُهُ.

٢- حَدِيْثُ البَابِ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (ظِلَالُ الجَنَّةِ (٥٧٥)، وَقَالَ الشَّيْخُ البُنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ): (لَكِنَّهُ صَحِيْحُ المَعْنَى).

والنَّبِيُّ عِنْدَهُ، وَالْحَقُّ أَنْكُرَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ؛ لِأَنَّ سُؤَالَهُ يُوْهِمُ أَنَّ اللهَ مُفْتَقِرٌ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَإِنْ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَإِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ } [الحجر: ٢١]

"نُهِكَتِ"؛ أي: ضعفت، وقوله: "نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ": أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول في وقوله: "وَبِكَ عَلَى اللَّهِ": أي: نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله، فتدعو الله لنا، وهذا صحيح.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: (نَسْتَشْفِعُ بِاَللَّهِ عَلَيْكَ). الثَّانِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرُهُ عَلَيْهِ فَي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ. الثَّالِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرُهُ تَعَلَيْهِ قَوْلَهُ (نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ). الثَّالِيَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ). الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَى تَفْسِيْرِ (سُبْحَانَ اللهِ). الخَامِسَةُ: أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْأَلُونَهُ عَلَى الاسْتِسْقَاءَ ١

#### SHEDING SHEET

قَوْلُهُ (إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ): أَيْ: إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَصَوَّرْتَ حَيْثُ جئتَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

قوله: "إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ": أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه، وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك.

1- وهذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه في انقطع عمله بنفسه وعبادته، ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب في استسقى بالعباس، فقال: "اللهم! إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" وتوسلهم بالنبي في كان بطلبهم الدعاء منه، ولهذا جاء في بعض الروايات: أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو.

#### (77)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ عِلَى حِمَايَةِ النَّبِيِّ عِلَى حِمَى التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ طُرُقَ الشَّرْك ،

- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الشِّخِيرِ عَلَيْهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النّبِيِّ عِلَى فَقُلْنا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) قُلْنا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَقُولُوا بِقَوْلِكُمْ ٣ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ٤ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ٥ الشَّيْطَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ٥

\ - مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: سَدُّ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ ذَرَائِعَ الشِّرْكِ مِنْ جِهَةِ التَّمَادِي فِي الأَلْفَاظِ.

٧ - قَوْلُهُ (وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا): أَيْ: عَطَاءً لِلأَحِبَّاء وَعُلَوًا عَلَى الْأَعْدَاء

٣- قَوْلُهُ (قُوْلُوا بِقَوْلِكُمْ): (أَيْ: قُوْلُوا بِقَوْلُ أَهْلِ دِيْنِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ؛ وَادْعُونِي نَبِيًّا وَرَسُوْلًا كَمَا سَمَّانِي اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَلَا تُسَمُّوْنِي سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّوْنَ رُؤَسَاءَكُمْ وَرَسُوْلًا كَمَا تُسَمُّوْنَ وَوَسَاءَكُمْ فِي وَعُظَمَاءَكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوْنِي مِثْلَهُم فَإِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِهِمْ؛ إِذْ كَانُوا لَيسُوْدُوْنَكُم فِي وَعُظَمَاءَكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوْنِي مِثْلَهُم فَإِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِهِمْ؛ إِذْ كَانُوا لَيسُوْدُوْنَكُم فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا؛ وَأَنَا أَسُوْدُكُمْ بِالنَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فَسَمُّوْنِي نَبِيًّا وَرَسُولًا) (قَالَهُ فِي عَوْنُ المَّعُوْدِي نَبِيًّا وَرَسُولًا) (قَالَهُ فِي عَوْنُ المَّعُبُودِ (١١٢/ ١٢).

٤ - قَوْلُهُ (أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ): فِيْهِ حَذْفٌ وَاخْتِصَارٌ؛ وَمَعْنَاهُ: دَعُوا بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَاخْتِصَارٌ؛ وَمَعْنَاهُ: دَعُوا بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَاتْرُكُوهُ وَاقْتَصَدُوا فِيْهِ بِلَا إِفْرَاطٍ، أَوْ دَعُوا (سَيِّدًا) وَقُوْلُوا (نَبيًّا وَرَسُوْلًا).

٥- قَوْلُهُ (وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ): اسْتَجْرَاهُ بِمَعْنَى: جَذَبَهُ وَجَعَلَهُ يَجْرِي مَعَهُ، أَيْ وَلَا يُسْتَمِيْلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَيَجْذِبَنَّكُم إِلَى أَنْ تَقُوْلُوا قَوْلًا مُنْكَرًا، وَمِثْلُهُ أَيْضًا (وَلَا يَسْتَمِيْلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ) هُوَ مِنَ الْهُوَى: أَي الْمَحَبَّةِ وَالمَيْلِ، وَقِيْلَ مِنَ الْهُوِيِّ: وَهُوَ الوَقُوْعُ يَسْتَهُو يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ) هُوَ مِنَ الْهُوَى: أَي الْمَحَبَّةِ وَالمَيْلِ، وَقِيْلَ مِنَ الْهُوِيِّ: وَهُوَ الوَقُوعُ عُ

- وَعَن أَنس هَ الله أَن نَاساً قَالُوا: يا رَسُولَ الله: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيّدَنَا وَابْنَ سَيّدِنَا، فَقَالَ: (يا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا وَابْنَ سَيّدِنَا، فَقَالَ: (يا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهُوْ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ، عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولَهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي يَسْتَهُوْ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ، عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي الّتِي أَنزَلَنِي اللّهُ عَزَ وَجَلّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ١ فَوْقَ مِنْزِلَتِي الّتِي أَنزَلَنِي اللّهُ عَزَ وَجَلّ رَوَاهُ النَّسَائِيُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ١

\*\*\*

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَحْذِيْرُ النَّاسِ مِنَ الغُلُوِّ.

الثَّانيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيْلَ لَهُ: (أَنْتَ سَيِّدُنَا).

الثَّالِقَةُ: قَوْلُهُ (لَا يَسْتَحْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ) مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحَقّ.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي).

1- فائدة: مَدْحُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ مَنْهِيُّ عَنْهُ، ومما يدل عليه (أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، كَمَا فِي أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوْهِ المَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ) إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، كَمَا فِي الْخَدِيْثِ وَجُوْهِ المَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ) إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، كَمَا فِي الْخَدِيْثِ (الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا) (ابْنُ مَاجَه الحَدِيْثِ (١١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، صَحِيْحُ الجَامِعِ (٢١٨٢).

#### سؤال وجوابه:

س: مَا الْجُوابُ عَنِ الْأَحَادِيْثِ النَّيْ فِيْهَا النَّهْيُ عَنْ تَفْضِيْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاء؟ ج: سَبَب النَّهْي عَن التَّفْضِيْلِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاء: أَنَّ هَذَا التَّفْضِيْلَ إِذَا حَاضَ النَّاسُ فِيْهِ؛ فَإِنَّهُ سَيُفْضِي إِلَى تَنَقُّصِ أَحَدٍ مِنْهُم عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ وَهَذَا كُفْرٌ، لِذَلِكَ حَاءَ الأَمْرُ بسَدِّ هَذَا البَاب، وَتَأَمَّلْ: قَوْلَهُ عَنْ يُونُسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، يَقُولُ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، فَقَدْ حُصَّ يُونُسَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ بِهَذَا القَوْلِ لِمَا يُحْشَى عَلَى مَنْ سَمِعَ قِصَّتَهُ أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ تَنَقُّصُ لَهُ، فَبَالَغَ عِنْ فِي ذِكْرٍ فَضْلِهِ؛ لِسَدِّ هَذِهِ الذَّرِيْعَةِ.

### ( 77 )

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

# الْقِيامَة } [الزمر: ٦٧] الْآيَةُ ١

- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَ الْخَلْقِ وَالشَّرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّرَ الْخَلْقِ عَلَى إصْبَعِ، وَاللَّهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، عَلَى إصْبَعِ، فِيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى إَصْبَعِ، وَاللَّهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا لِقُولُ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [الزمر: ٢٧] الْآيَةُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [الزمر: ٢٧] الْآيَةُ

- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فِيَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ، أَنَا اللَّهُ)

- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخُارِيِّ (يَجْعَلُ السَّمَاواتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ والثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ والثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ) أَخْرَجَاهُ.

1- مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ هُوَ: أَنَّ هَذَا البَابِ فِيْهِ خُلَاصَةٌ جَامِعَةٌ لِمُحْمَلِ الكِتَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الآيَةَ الكَرِيْمَةَ فِي أُوَّلِ البَابِ دَلَّ أُوَّلُهَا عَلَى عَظَمَةِ اللهِ لِمُحْمَلِ الكِتَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الآيَةَ الكَرِيْمَةَ فِي أُوَّلِ البَابِ دَلَّ أُوَّلُهَا عَلَى عَظَمَةِ اللهِ تَعَالَى -وَهَذَا فِيْهِ إِظْهَارُ الرُّبُوْبِيَّةِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وَدَلَّ آخِرُهَا عَلَى تَنْزِيْهِهِ عَنِ تَعَالَى - وَهَذَا فِيْهِ إِظْهَارُ الرُّبُوْبِيَّةِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وَدَلَّ آخِرُهَا عَلَى تَنْزِيْهِهِ عَنِ الشَّرُكِ بِهِ -وَهَذَا فِيْهِ إِظْهَارُ لِتَوْجِيْدِهِ بِالعُبُوْدِيَّةِ -، فَصَارَت مِنْ جَهَةِ الدِّلَالَةِ كَقَوْلِهِ لَللهُ تَعَالَى أَعْدَا لِللهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: ٢٢] وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

- وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: (يَطُوِي اللَّهُ السَّمَاواتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوِي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُلَكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ) ١ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ) ١
- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَا السَّمَاواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُم)
- وقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أُونُسُ اللَّهِ عَلَيْ (مَا السَّمَاواتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْس) ٢
- قَالَ: وقَالَ أَبُو ذَرِّ عَلَيْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا الْكُرْسِيّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيد أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ) ٣
- وَعَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خُمْسُمَائَة عَامٍ، وبَيْنَ السَمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، كُلِّ سَمَاء خَمْسِمائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ السَمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، والْعَرْشِ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، والْعَرْشِ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) أَحْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَة عَنْ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) أَحْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَة عَنْ

1- قَوْلُهُ (ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ): لَفْظَةُ (شِمَالِهِ) فِيْهَا اخْتِلَافُ بَيْنَ الرُّوَاةِ، فَمِنْهُم مَنْ أُوْرَدَهَا بِلَفْظِ (بِيَدِهِ الْأُخْرَى)، وَعَلَى كُلِّ: إِنْ كَانَتْ تَابِتَةً، أُوْرَدَهَا مَنْ أُوْرَدَهَا بِلَفْظِ (بِيَدِهِ الْأُخْرَى)، وَعَلَى كُلِّ: إِنْ كَانَتْ تَابِتَةً، فَمعنى قَوْله (وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِيْنُ): أَنَّ شِمَالَهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَتْ بِأَنْقَصَ مَنْ يَمِيْنِهِ - كَحَالِ البَشَرِ-، فَهِيَ لَا تَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَتْ شِمَالًا.

٢- ضَعِيْفٌ (تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ (٢٩٤) وَانْظُرْ أَيْضًا الضَّعِيْفَةَ (٦١١٨) والترس: شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما.

٣- صَحِيْحٌ، تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ (١٠٩٥). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ (العَرْشُ) (٢٣٢) الصَّحِيْحَةُ (١٠٩)

عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَهُ الْحَافِظُ الذَهَبَيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: وَلَهُ طُرُقُ. وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى (هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ؟) قُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَة سَنَةٍ، ومن كُل سَمَاء إلى سَمَاء مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَة سَنَةٍ وَكُثْفُ كُلِّ خَمْسِمِائَة سَنَةٍ، ومن كُل سَمَاء السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلَهِ وَأَعْلَاهُ سَمَاء خَمْسُمِائَة مَنْ السَمَاء وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، ولَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ١

\*\*\*

# فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ}. الثَّوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ}. النَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ العُلُوْمَ وَأَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُوْدِ الَّذِيْنَ فِي زَمَنِهِ عَلَى لَمْ يُتَأُوّلُوْهَا ٢

التَّالِقَةُ: أَنَّ الحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيْرِ ذَلِكَ. الرَّابِعَةُ: وُقُوْعُ الضَّحِكُ مِنْهُ عَلَى لَمَّا ذَكَرَ الحَبْرُ هَذَا العِلْمَ العَظِيْمَ.

الخَامِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ؛ وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرَضِيْنَ فِي اليَدِ اليُمْنَى، وَالأَرَضِيْنَ فِي اليَدِ الأُخْرَى.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِتَسْمِيَتِهَا: الشِّمَالُ.

١ - ضَعِيْفُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٧٢٣)، السلسلة الضَّعِيْفَةِ (٢٤٧).

٢- كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها، لأنهم لم يكذبوها و لم يتأولوها، وجاء قوم من هذه الأمة، فقالوا: ليس لله أصابع، وإن المراد بها القدرة، فكأنه يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْجَبَّارِيْنَ وَالْمُتَكِّبِرِيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ. الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ (كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ). التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الكُرْسِيِّ بالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَوَاتِ. العَاشِرَةُ: عِظَمُ العَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ. الحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ وَالمَاء. الثَّانيَةَ عَشْرَةً: كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاء إِلَى سَمَاء.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاء.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ المَاء.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللهَ فَوْقَ العَرْش.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةً: كِتَفُ كُلِّ سَمَاء خَمْسُمَائَةِ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةً: أَنَّ البَحْرَ الَّذِيْ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَسيْرَةُ خَمْسمَائَةِ سَنَةِ ١

- إِلَى هُنَا تَمَّ بِحَمْدِ الله كِتَابُ التَّوْحِيْدِ الأَصْلُ -. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَالْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعَينَ

١ – يستفاد من أحاديث الباب:

١- أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.

٢ - التحذير من مخالفة الله عز وجل.

# خاتمة

في بيان مسألتين:

المسألة الأولى: "الوعد والوعيد"

المسألة الثانية: لَمْحَةُ عَنِ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي العَقِيْدَةِ

# المسألة الأولى

### "الوعد والوعيد"

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تُقبل مع الكفر، ولا يبطلها كلّها غيرُ الكفر، دل عليه قوله تعالى: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٥) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبُلَ مِنْهُمْ لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ إِنَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا المَعْقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ } [التوبة: ٥٤ ، ٥٥] وقد خالف أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة:

- فغلا الخوارج والمعتزلة وقالوا: إن الكبائر تمحو وتبطل جميع الحسنات والطاعات.
  - وعاكستهم المرجئة فقالوا: إن حسنة الإيمان تمحو جميع السيئات.

وسبب ذلك عدم فهم مسألة الوعد والوعيد، وإليك البيان بالتفصيل:

أولا: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض

( ١ ) أحاديث الوعد:

النوع الأول: الأحاديث التي فيها أن من فعل كذا، أو قال كذا دخل الجنة:

٢٥٧

- في صحيح مسلم، عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ عَنَّ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

- في الصحيحين، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

النوع الثاني: الأحاديث التي فيها أن من فعل كذا، أو قال كذا حرمه الله على النار:

- في الصحيحين، من حديث عِتْبَانَ بْن مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النبي عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَحُهُ اللَّهِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَحُهُ اللَّهِ ﴾.

- في الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فَي الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### (٢) أحاديث الوعيد:

### النوع الأول: الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر:

- في الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

- في الصحيحين، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ قَالَ: لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ: لاَ تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض.

النوع الثاني: الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر:

ففي الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى النَّبِيُ عَنَى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرَقُ حِينَ

يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ

### النوع الثالث: الأحاديث التي فيها براءة النبي الله عن ارتكب بعض الكبائر:

- فِي صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا".

# النوع الرابع: الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر:

- في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».
- في الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْحَدُ فِي الصحيحين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

### النوع الخامس: الأحاديث التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر:

- في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْ جَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»
- في الصحيحين أن عَلِيًّا ضِيًّا ضَال: قَالَ النَّبِيُّ عِنَّىٰ الاَّ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبِ النَّار.

#### النوع السادس: الأحاديث التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر:

- في الصحيحين، تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ عِلَىٰ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأصِلُ فِيهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة.

- في صحيح مسلم، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ".

#### \*\*\*

#### بيان وجه التعارض

أحاديث الوعد: تفيد أن الفاسق موعود بدخول الجنة والنجاة من النار، وإن ارتكب الكبائر خلا الشرك، ما دام أنه ينطق بالشهادتين، ومعه أصل الإيمان. أحاديث الوعيد: تفيد أن الفاسق موعود بالنار والحرمان من الجنة، وفيها اللعن وبراءة النبي في ونفي الإيمان، وإطلاق لفظ الكفر عليه عند ارتكابه الكبائر.

#### \*\*\*

#### ثانيا: الراجح تجاه هذا التعارض الظاهري

#### تنبيهات:

١- الإجماع منعقد من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون
 منها كما نطقت بذلك أحاديث الشفاعة

٧- الإجماع منعقد على عدم كفر مرتكب الكبيرة ما لم يكن مستحلا لها.

٣- أجمعوا على أنه: لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وإن ارتكب بعض الكبائر.

٤- أجمعوا على أن: مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب.

٥- أجمعوا على أن: مرتكب الكبيرة إن مات و لم يتب فأمره إلى الله إن شاء

عذبه وإن شاء عفا عنه.

والراجع: مذهب الجمع: حمل أحاديث الوعد على ظاهرها وإطلاقها، وهذا عمل بأحاديث الوعد لكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا عمل

بأحاديث الوعيد، وإلى هذا المسلك: ذهب الحسن البصري ووهب بن منبه، وشيخ الإسلام، وابن رجب، ويدل على ذلك:

1- أنه رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة، ولم يقتصر على مجرد الإتيان بالشهادتين: ففي الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلُ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة، رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة، وَسُولَ اللَّهِ مُنَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة، وَسُولَ اللَّهِ مُنَّ الصَّلاَة الْمَكْتُوبَة وَتُؤَدِّى الزَّكَاة قَالَ «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتُقِيمُ الصَّلاَة الْمَكْتُوبَة وَتُؤَدِّى الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بيدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْعًا أَبِدُ وَلاَ أَنْ يَنْظُر َ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَبِي اللهِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا»

Y – الروايات المطلقة: والتي فيها أن من جاء بالشهادة دخل الجنة أو حرمه الله على النار جاءت مقيدة في روايات أخرى فوجب حمل المطلق على المقيد. ثالثا: التوجيهات الخاصة بكل نوع من أنواع أحاديث الوعد و الوعيد أولا: أحاديث الوعد: تأويل هذه الأحاديث، وعدم حملها على ظاهرها، ومن هذه التأويلات:

١- المراد بتحريمه على النار: تحريم خلوده فيها.

٢- المراد أنه لا يدخل النار: التي هي موضع الكفار.

ثانيا: أحاديث الوعيد:

(١) توجيه الأحاديث المتعلقة بحكم الدنيا:

أما الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر:

١ – المراد بالكفر هو: الكفر الأصغر.

٢- المراد بالكفر هو: الكفر اللغوي وهو الستر والتغطية للإحسان والنعم.

كِتَابُ التَّوْحِيدِ ٢٦١

٣- المراد: أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال التي عليها الكفار والمشركون.

٤- المراد: أن هذه المعاصي تؤؤل به إلى الكفر.

وأما الأحاديث التي فيها نفى الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر:

١- المراد بالمنفى: إنما هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان.

٢- المراد: أنه يترع منه اسم المدح ويستحق اسم الذم.

٣- يرع منه الإيمان عند ارتكاب الكبيرة، فإذا فارقها عاد إليه الإيمان.

وأما الأحاديث التي فيها براءة النبي ممن ارتكب بعض الكبائر:

1- المراد: ليس من المطيعين لنا ولا المقتدين بنا ولا من المحافظين على شريعتنا.

٢- المراد: ليس مثلنا، وهو منسوب لسفيان بن عيينة.

(٢) توجيه الأحاديث المتعلقة بحكم الاخرة:

1- المراد: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبمجة.

Y- المراد: لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب لأنه يحبس إما للمحاسبة أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب.

٣- المراد: لا يدخل الجنة إن عذبه أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له.



# المسألة الثانية

# لَمْحَةٌ عَن الفِرَق الضَّالَّةِ فِي العَقِيْدَةِ

# الَفِرْقَةُ الأَوْلَى: القَدَرِيَّةُ

١) تَعْرِيْفُهَا: هُمُ الَّذِيْنَ يُنْكِرُوْنَ القَدَرَ، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّ مَا يَجْرِي فِي هَذَا الكَوْنِ لَيْسَ بِقَدَرٍ وَقَضَاءٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرُ يَحْدُثُ بِفِعْلِ العَبْدِ، وَبُدُوْنِ سَابِقِ عِلْمٍ وَتَقْدِيْرٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

وَقَابَلَتْهُم فِرْقَةُ (الجَبْرِيَّةِ) الَّذِيْنَ يَقُو لُونَ: إِنَّ العَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ وَلَا اخْتِيَارُ؛ وَإِنَّمَا هُوَ كَالرِّيْشَةِ الَّتِيْ تُحَرِّكُهَا الرِّيْحُ بِغَيرِ اخْتِيَارِهَا.

وَقَدْ وَصَفَهُم النَّبِيُ اللَّهِ بِمَجُوسِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ (القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذُهِ الْأُمَّةِ) (أَبُو دَاوُدَ (٢٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، صَحِيْحُ الجَامِعِ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ) (أَبُو دَاوُدَ (٢٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، صَحِيْحُ الجَامِعِ (٤٤٤٢)

﴿ ) نَشْأَتُهَا: (رُوِيَ أَنَّ أُوَّلَ مَنْ ابْتَدَعَهُ بِالعِرَاقِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، يُقَالُ لَهُ (سِيْسَوَيْه) مِنْ أَبْنَاءِ المَجُوْسِ وَتَلَقَّاهُ عَنْهُ مَعْبَدُ الجُهنِّيُّ، وَيُقَالُ: أَوَّلُ مَا حَدَثَ فِي الجِجَازِ؛ لَمَّا احْتَرَقَتْ الكَعْبَةُ؛ فَقَالَ رَجُلُّ: احْتَرَقَتْ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ رَجُلُ: احْتَرَقَتْ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ آخِرُ: لَمْ يُقَدِّرُ اللهِ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أَحَدُ يُنْكِرُ القَدَرَ؛ فَلَمَّا ابْتَدَعَ هَوُلُاءِ التَّكْذِيْبَ بِالقَدَرِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ القَدَرَ؛ فَلَمَّا ابْتَدَعَ هَوُلُاءِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ) (مَحْمُو عُ الفَتَاوَى كَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ) (مَحْمُو عُ الفَتَاوَى كَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ) (مَحْمُو عُ الفَتَاوَى كَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ) (مَحْمُو عُ الفَتَاوَى كَالْمَالُولُ كَالْمَالُولُ كَالْمَالُولُ كَالْهُ الْفَيْسُولُ لَا اللهِ اللهُ المُولَاءِ اللهُ المُلْعَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْهِ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَالِ اللهِ اللهُ المُعْلَمُ المُلْعُلَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَا اللهِ الل

### ٣) أَبْرَزُ بِدَعِهَا:

أنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُقَدِّرْ عِنْدَهُ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَكْتُبْ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ - مَا سَيَكُونُ مِنْ أَفْعَالِ العِبَادِ.

ب) أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ مَعَاصِي العِبَادِ لَيْسَ بِمَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَى. حَلَقُ اللهِ تَعَالَى عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ العَبْدَ يَخْلُقُ فِعْلَهُ

\*\*\*

# الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: الخَوَارِجُ

١) تَعْرِيْفُهَا: هُمُ الَّذِيْنَ خَرَجُوا عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ فِي آخِرِ عَهْدِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ ونتَجَ عَنْ خُرُو ْجِهِم قَتْلُ عُثْمَانَ، ثُمَّ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ زَادَ شَرَّهُم، وَانْشَقُوا عَلَيْهِ، وَكَفَّرُوهُ.

وَأَبْرَزُ دُعَاتِهَا هُمْ دُعَاةُ التَّكْفِيْرِ بِالكَبِيْرَةِ؛ وَالخُرُوْجِ عَلَى الوُلَاةِ (أَيْ: بِسَبَبِ الفِسْقِ كَمَا سَبَقَ) فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

٧) نَشْأَتُهَا: (أُوَّلُ البِدَعِ ظُهُوْرًا فِي الإِسْلَامِ؛ وأَظْهَرُهَا ذَمَّا فِي السُّنَّةِ وَالآثَارِ: بِدْعَةُ الْحَرُوْرِيَّةِ المَارِقَةِ؛ فَإِنَّ أُوَّلَهُمْ (وَهُوَ ذُو الْحُوَيْصِرَةِ التَّمِيْمِيُّ، كَمَا أَفَادَهُ بِدْعَةُ الْحَرُوْرِيَّةِ المَارِقَةِ؛ فَإِنَّ أُوَّلَهُمْ (وَهُوَ ذُو الْحُويْصِرَةِ التَّمِيْمِيُّ، كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَحْمُوْعِ الفَتَاوَى (٢٨/٤٩٦) قَالَ لِلنَّبِيِّ فِي وَعَيْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ فِي بِقَتْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَقَتَالِهِمْ، وَقَتَالِهِمْ، وَقِتَالِهِمْ، وَقَالِهِمْ، وَقَالِهِمْ، وَقَالِهِمْ مَعَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) (مَحْمُوعُ الفَتَاوَى (١٩/٧١)

### ٣) أَبْرَزُ بِدَعِهَا:

أ) عَدَمُ التِزَامِ جَمَاعَةِ الْسُلِميْنَ.

ب) الخُرُوْجُ عَلَى وَلِي الأَمْرِ.

ج) التَّكْفِيْرُ بِالكَبَائِرِ؛ وَأَنَّ صَاحِبَهَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، فِي حِيْنِ أَنَّ أَهْلَ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ نَاقِصُ الإِيْمَانِ.

# الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ: الشِّيْعَةُ (الرَّافِضَةُ)

(١) تَعْرِيْفُهَا: هُمُ الَّذِيْنَ يَتَشَيَّعُوْنَ لِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ فِي وَالتَّشَيُّعُ فِي الأَصْلِ: الإِنَّبَاعُ وَالمُنَاصَرَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ} [الصافات: ٨٣] وَتَفَرَّقَتِ الشِّيْعَةُ إِلَى فِرَقِ كَثِيْرَةٍ -بَعْضُهَا أَكْثَرُ ضَلَالًا مِنْ بَعْضٍ مِنْهُم: (الزَّيْدِيَّةُ)، وَ(الرَّافِضَةُ الإِثْنَا عَشَرِيَّة)، وَ(الإِسْمَاعِيْلِيَّةُ) وَ(الفَاطِمِيَّةُ) وَ(القَرَامِطَةُ) وَ(النَّصَيْريَّةُ). عَدَدُ كَبِيْرُ، وَفِرَقُ كَثِيْرَةٌ.

٧) نَشْأَتُهَا: أَصْلُ الرَّفْضِ إِنَّمَا أَحْدَثَهُ مُنَافِقٌ زِنْدِيْقٌ، قَصْدُهُ إِبْطَالُ دِيْنِ الإِسْلَامِ وَالقَدْحُ فِي الرَّسُوْلِ عَنْ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ العُلَمَاءُ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَبَأٍ لَمَّا أَظْهَرَ الإِسْلَامَ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ دِيْنَ الإِسْلَامِ بِمَكْرِهِ وَخُبْثِهِ -كَمَا فَعَلَ بُولِسُ بِدِيْنِ النَّصْرَانِيَّةِ - فَأَظْهَرَ التَّنَسُّكَ، ثُمَّ أَظْهَرَ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى النَّصْرَانِيَّةِ - فَأَظْهَرَ التَّنَسُّكَ، ثُمَّ أَظْهَرَ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى النَّصْرَانِيَّةِ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ عَلَى الكُوْفَةِ أَظْهَرَ الغُلُوّ فِي عَلِيًّ سَعَى فِي فِتْنَةِ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ عَلَى الكُوْفَةِ أَظْهَرَ الغُلُوّ فِي عَلِيًّ وَالنَّهُمَ لَمَا وَيَعْمَلُ بَعْرَابَ فَعْلَ الْكُوفَةِ أَظْهَرَ الغُلُوّ فِي عَلِيً وَالنَّصْرَ لَهُ، لِيَتَمَكَّنَ بِذَلِكَ مِنْ أَغْرَاضِهِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَطَلَبَ قَتْلَهُ؛ فَهَرَبَ وَلَكَ المَّلَلَ الْقَوْمِ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ لِلْابْنَ أَي العِزِّ الْحَنْفِيِّ (ص ٩٠٤).

### ٣) أَبْرَزُ بِدَعِهَا (بِالنِّسْبَةِ لِفِرْقَةِ الرَّافِضَةِ الإِمَامِيَّةِ):

أ) أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الوَصِيُ بَعْدَ الرَّسُوْلِ عَلَى الخِلَافَةِ؛ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَانَ، وَالصَّحَابَة؛ ظَلَمُوا عَلِيًّا، وَاغْتَصَبُوا الخِلَافَةَ مِنْهُ.

ب) كُفْرُ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَدَدًا قَلِيْلًا مِنْهُم، وَصَارُوا يَلْعَنُوْنَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَلَقِّبُونَهُمَا بِصَنَمَى قُرَيْش.

ج) الغُلُوُ فِي آلِ البَيْتِ وَإِعْطَائُهُم حَقَّ التَّشْرِيْعِ وَالنَّسْخِ.

# الفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ: الجَهْمِيَّةُ

١) تَعْرِيْفُهَا: هُمْ نُفَاةُ صِفَاتِ الله؛ المُتَّبِعُونَ لِلصَّابِعَةِ الضَّالَّةِ.

٢) نَشْأَتُهَا: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ المَقَالَةَ فِي الإِسْلَامِ -أَعْنِي أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# ٣) أَبْرَزُ بِدَعِهَا (أَيْ الجَهْمِيَّة):

أ) نَفيُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَنِ اللهِ تَعَالَى.

ب) أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ مَشِيْئَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجْبَرٌ عَلَى أَفْعَالِهِ. ج) أَنَّ القُرْآنَ مَخْلُوْقٌ.

د) أَنَّ العَمَلَ لَيْسَ مِنَ الإِيْمَانِ؛ فَهُمْ مُرْجِئَةٌ.



### علم وعمل وتفاعل وعطاء

اليوم والمسلمون في حال تخلف وانحدار وضعف وهزيمة واستهتار حتى صاروا في ذيل الأمم واستهانت بهم القوى العالمية.

إن شيئا واحدا هو الذي سيعيد لهم المجد ويختصر الطريق، إلها كلمة التوحيد وسلوكهم تبعا لسنة النبي على من خلال علم وعمل وتفاعل وعطاء، إن هذا وحده هو الذي سيختصر الطريق ويعيد لنا الماضي المجيد؛ إذ إنه بهذه الكلمة سيوجد الإنسان الراقي ذو القلب السليم وهو لبنة بناء الشعوب الفائزة والمنتصرة، قال ابن القيم: "اعْلَمْ أَنَّ أَشِعَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُبَدِّدُ مِنْ ضَبَابِ النَّدُوبِ وَغُيُومِهَا بِقَدْرِ قُوَّةِ ذَلِكَ الشُّعَاعِ وَضَعْفِهِ، فَلَهَا نُورٌ، وَتَفَاوُتُ أَهْلِهَا فِي ذَلِكَ النُّور -قُوَّةً، وَضَعْفًا- لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ نُورُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي قَلْبِهِ كَالشَّمْسِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِي قَلْبِهِ كَالْكُو كَبِ الدُّرِّيِّ.

وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِي قَلْبِهِ كَالْمَشْعَلِ الْعَظِيمِ.

وَآخَرُ كَالسِّرَاجِ الْمُضِيءِ، وَآخَرُ كَالسِّرَاجِ الضَّعِيفِ.

وَلِهَذَا تَظْهَرُ الْأَنْوَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْمَانِهِمْ، وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ، عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ، بِحَسَبِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ نُورِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، عِلْمًا وَعَمَلًا، وَمَعْرِفَةً وَحَالًا" ١

اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد اللهم اللهم الخمد على ما

اللهم لك الحمد على ما مَنَنْتَ به علينا من سلوك طريق سلفنا الصالح

<sup>(1 - 1)</sup> مدارج السالکین بین منازل إیاك نعبد و إیاك نستعین (۱/ (1 - 1)

٢٦٧

اللهم لك الحمد، وأنت للحمد أهل، لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به إليك اللهم بعد العلم النافع ارزقنا العمل الصالح

اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعا، اللهم آمين

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان، فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأرجو من كل مطلع على هذه التعليقات أن يتفضل فيدعو لنا بالخير، وأن يزودنا بملاحظاته واستدراكاته، فإن الدين النصيحة، والمؤمنون بخير ما تناصحوا، اللهم فتقبل ذلك منا واغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

أَبُو عُمَرَ/ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ نَبِيلِ بْنِ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ اللَّينِ شَمْسِ الدِّينِ شَمْسِ الدِّينِ شَمْسِ الدِّينِ شَمْسِ الدِّينِ الكَوْمِ – الْمَنُوفِيَّةِ – مصر



# ملحق كِتَابُ التَّوْحِيدِ

(المَتْنُ لِلْحُفَّاظِ)

# مقدمة

الحمدُ لله الحيِّ القيوم، الباقِي وغيْرُه لا يدوم، وأشهدُ أن لا إِله إِلاَّ الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ للنجاة يَرُوم، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، الَّذِي فَتحَ الله بدينِه الْفُرْسَ والرُّوم، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه ومن تبعهم بإحسانٍ ما هطلَت العُيوم، وسلَّم وسلَّم تسليماً، وبعد: فقد قمت —بفضل الله تعالى – بتهيئة كتاب التوحيد ليسهل حفظه، وقد قمت بالآتى:

١- إكمال الآيات التي ذكر المصنف جزءا منها إن رأيت الحاجة لذلك، وإلا تركتها كما هي.

7- حذف الأحاديث الضعيفة التي ضعفها الشيخ الألباني -رحمه الله- إلا إن لم يوجد في الباب إلا هذا الحديث الضعيف فأتركه مشيرا لضعفه في الحاشية، مع العلم أن هذه الأحاديث الضعيفة ليست كثيرة وفيها احتمال.

٣-حذف بعض الأقوال التي يغني عنها وضوح الأدلة المذكورة، وذلك من باب واحد
 أو اثنين لا أكثر.

٤ حذف مسائل الأبواب ليسهل الحفظ المتتالي، وبدء الآيات بـ "قال الله تعالى"، مع نوع تقديم وتأخير متعلق بتخريج الحديث ليسهل الحفظ.



# بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرَّحيمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحيمِ (١) كِتَابُ التَّوْحيدِ الَّذي هُوَ حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعَبيدِ

- قال الله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: ٥٦]
- قال الله تعالى {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]
  - قال الله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]
    - قال الله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦]
- قال الله تعالى {قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: ١٥١]
- عَن مَعَاذِ بنِ جَبَلِ عَلَى الْعِبَاد، ومَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد، ومَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْبَدُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُبُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (لَا تُبَشِّرُهُمُ اللَّهِ! أَفَلَا أُبُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (لَا تُبَشِّرُهُمُ اللَّهِ! فَقُلْتُ أَنْ اللَّهِ! أَفَلَا أَبُشَرُ اللَّهِ! أَفَلَا أَبُشَرُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### \*\*\*

### (٢) فَضْلُ التَّوْحِيد وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوْبِ

- قال الله تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا لِيَمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: ٨٢]
- عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِت عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَروحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ أَدَخَلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" متفق عليه.
- وَفِي حَدِيثِ عُتْبانَ: (فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) متفق عليه.

- عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ يَقُول: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِهِ الْمَغْفِرَةُ" رواه الترمذي. بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً" رواه الترمذي.

\*\*\*

### (٣) بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

- قال الله تعالى {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: ١٢٠]

- قال الله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ برَبِّهمْ لَا يُشْركُونَ} [المؤمنون: ٥٩]

- عَنْ حُصَيْن بن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بن جُبَيْر فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكُو ْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبارحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَديثُ حَدَّثَناهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنا عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْحَصيبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (عُرضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، إِذْ رُفِعَ لِيَ سَوادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُم أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإذا سَوادٌ عَظيمٌ، فَقِيلَ لِيَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُم سَبْعونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَل مَنَزَلَهُ، فَخاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيُّ وقَالَ بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَام فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْياءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: ﴿ هُم الَّذِينَ: لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوونَ، وَلَا يَتَطَيَّرونَ، وَعَلَى رَبِّهُم يَتُوكُّلُونَ) فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَن فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُم، قَالَ: (أَنْتَ مِنْهُم) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، فَقَالَ: (سَبَقَكَ بِها عُكَّاشَةُ).

#### (٤) بَابُ الْخَوْف منَ الشِّرْك

- قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]

- وقَالَ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: ٣٥]
- وَفِي حَديثِ: (أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: (الرِّيَاءُ)
- وَعَنِ ابْنِ مَسْغُودٍ ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِداً دَخَلَ النَّارَ) رَوَاهُ البُخَارِيّ .
- عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ به شَيْئًا دَخَل الْجَنَّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ) رواه مسلم.

#### \*\*\*

# (٥) بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ

- قال الله تعالى {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: ١٠٨]
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ لَمَّا بَعْثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -وفِي رِوَايَةْ: إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ فَإِنْ هُم أَطَاعُوكَ لِلذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِم حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ وَكَرَائِمَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ مَلْكُولُ وَكُولُ لِللَّهُ مَوْمُ اللَّهِ عَلَى فَقُرَاتُهِم، وَاتَّق دَعْوَةَ الْمُظُلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) مَتَفَقَ عليه.
- عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ خَيْبَرِ: ( لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ) يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ) يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأَتِى به فَبَصَقَ فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِب؟) فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأْتِى به فَبَصَقَ فَقَالَ: (أَنْنَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِب؟) فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأْتِى به فَبَصَقَ فَقَالَ: (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعُ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فقَالَ: (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُم إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَحْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِم مِنْ حَقِّ اللَّهِ

تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) متفق عليه، يَدُو كُونَ: يَخُوضُونَ

#### \*\*\*

### (٦) بَابُ تَفْسير التَّوْحِيدِ وَشَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- قال الله تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧]
- قال الله تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَني} [الزخرف: ٢٦، ٢٦]
  - قال الله تعالى { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } [التوبة: ٣١]
- فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

#### \*\*\*

# (٧) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوهِمَا لِرَفْعِ البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ

- قال الله تعالى {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [الزمر: ٣٨]
  - عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامرٍ صَلَيْهِ مَرْفوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ تَميمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)
- عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦]

#### \*\*\*

# ( ٨ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَي وَالتَّمَائِم

- فِي الصحيح عَنْ أَبِي بشير الْأَنْصَارِيِّ رَقِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بعْضِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً أَنْ لَا يَبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِير قِلَادَةً مِنْ وَتَرْ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ
- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ فَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُول: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ
  - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعاً: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ والتّرْمِذِيّ

التَّمَائِمُ: شَيْءُ يُعَلَّقُ عَلَى الْأُولَادِ مِنَ الْعَيْنِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ:

فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ.

٥ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ رَفِي وَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ رَفِيهِ وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمُ، وَحَصَّ مِنْهُ الدَّليلُ مَا حَلَا مِنَ الشِّرْكِ، فَقَدْ رَحَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ

وَالتُّولَةُ: شَيْءُ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.

- رَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ (يا رُوَيْفُعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنْهُ)

- عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر رَفِي قَالَ: (مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) رَوَاهُ وَكِيعُ

- عَنْ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ

#### \*\*\*

### ( ٩ ) بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَر وَنَحْوهمَا

- قال الله تعالى { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى } [النجم: ١٩] الْآيَاتُ

- عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَللْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنُواطٍ، فَمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْواطٍ، فَمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَمَرَرْنَا بِسَدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّنَنُ، قُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى {اللَّهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } لَتَرْكُبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ

#### \*\*\*

### (١٠) بَابُ مَا جاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ

- قال الله تعالى { {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]

- وَقُولُهُ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: ٢]
- عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّتَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ.

#### \*\*\*

### (١١) بَابُ لا يُذْبَحُ لِلهِ بِمَكَانَ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

- قال الله تعالى {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨، ١٠٧]

- عَنْ ثَابِتَ بْنِ الضَّحَّاكِ عَلَيْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلُّ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَسَأَلُهُ النَّبِيُّ عَنَّ فَقَالَ: (هَلْ كَانَ فِيها وَثَنُ مِنْ أُوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه عَيْهُ (أُوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

#### \*\*\*

### ( ١٢ ) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

- قال الله تعالى { يُوفُونَ بِالنَّذْر } [الإنسان: ٧]
- قال الله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]
- فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ فَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلُيطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ).

#### \*\*\*

### (١٣) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

- قال الله تعالى {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن: ٦] - عَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَلَيْهِ قَالَتْ: سَمَعَتُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَقُول: (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَهِ فَقَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ: وَوَاهُ مُسْلِمٌ

#### \*\*\*

### ( ١٤ ) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتغيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرِهُ

- قال الله تعالى {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الطَّالِمِينَ (١٠٦) وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [يونس: ١٠٦- الظَّالِمِينَ (١٠٦) وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [بونس: ١٠٧]

- قال الله تعالى {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت: ١٧]

- قال الله تعالى {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُورينَ } [الأحقاف: ٥،٦]

- قَالَ الله تعالى {أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: ٦٢]

- وَرَوَيَ الطَّبَرانِيُّ بِإِسْنادِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مُنافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنينَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغيثُ بِرَسُولَ اللَّه عَنَّ مِنْ هَذَا الْمُنافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ (إِنَّهُ لَا يُسْتَغاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) ١

#### \*\*\*

### ( ١٥ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا } [الأعراف: ١٩١، ١٩١]

- قال الله تعالى {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: ١٤،١٣]

١- فيه ابن لهيعة، ورجل لم يسم، انظر: "المجمع" (٨/٨).

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شُعَّ البي اللهِ عَنْ أَنُسِ قَالَ: (كَيْفَ مُولِ وَكُسرَت وَبَاعِيَّةُهُ، فَقَالَ: (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُّوا نَبِيَّهُمْ)؟ فَنَزَلَت: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (آل عِمْرَان:١٢٨) - وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ اللهِ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكُعةِ الْمُخْرِةِ مِنَ الْفَحْرِ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا) بَعْدَمَا يَقُولُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ الرَّكُعةِ الْمُحِيرةِ مِنَ الْفَحْرِ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا) بَعْدَمَا يَقُولُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَعْرَةً وَلَكَ الْحَمْدُ) فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَالْحَرِنَ بَنِ هِشَامِ، فَنَزَلَتْ: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَالْحَرْنَ بَنِ أَمِيقُهُمْ فَإِنَّهُمْ اللهُ لَكَ مِنَ اللهُ فَي عَنْ أَيْسَ لَكُمْ وَلَاكُمْ وَلَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَنْهُمْ مَنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبْسُ مُن عَبْدِ الْمُطِلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبْسُ مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْنِي مَا شَيْعًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولُ اللهِ لَلْ أَنْفَى مِنَ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْنِي مَا شَيْعًا، مَنْ اللهِ شَيْعًا، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْنِي مَا شَيْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولُ اللهِ سَلِيْنِي مَا شَيْعًا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهُ ال

#### \*\*\*

# ( ١٦ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٣]

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ قَالُوا وَالنَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى صَفْوانَ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ خَرْبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنحتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سَلْسَلَةً عَلَى صَفْوانَ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: {حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٣] فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ -وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - وَصَفَهُ سُفْيانُ بِكُفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فِيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، تُمْ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانَ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلِرَكُهُ، فَيَكْذِبُ مَعَها مَائة كِذْبَةً فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يُومَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِيلُكَ الْكَلِمَةِ الْتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ)

#### ( ١٧ ) بَابُ الشَّفَاعَة

- قال الله تعالى {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام: ٥١]

- قال الله تعالى {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: ٤٤]

- قال الله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: ٢٥٥]

- قال الله تعالى {وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: ٢٦]

- قال الله تعالى {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } [سبأ: ٢٢،٢٣]

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: نَفَى اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَغَيْرِهِ مُلْكُ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنَا لله، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَبَّيْنَ أَنَّهُا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الْاَتَشَىءَ } [الأنبياء: ٢٨] فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ اللَّي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ، هِي مُنْتَفِيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَى أَنَّهُ اللَّهُ اللَّي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ، هِي مُنْتَفِيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَى أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُواطِع اللَّهِ وَلَا يَسْفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

### ( ١٨ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [القصص: ٥٦]

- فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (للَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَعَلْ اللَّهِ بِنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: (يا عَمُّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةٌ أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)، فَقَلَا له: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اللَّهُ، كَلِمَةٌ أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)، فَقَلَا له: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ فَقَادَا، فَكَانَ آخُرُ مَا قَالَ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَلَى (لَأَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: ١٦٣] الْآيَةُ، وأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِب: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦]

#### \*\*\*

# ( ١٩ ) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْر بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحينَ

- قال الله تعالى {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ} [المائدة: ٧٧]

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: ٢٣] قَالَ: (هَذِهِ أَسَمَاءُ رِجَالِ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ التَّي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيها أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ التَّي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيها أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولِيكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ، عُبِدَتْ) وقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَى قُبُورِهِم ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاتَيلَهُم، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ

- عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ (لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) متفق عليه.

- وقَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ، - وقَالَ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) قَالَها ثَلَاثًا - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) قَالَها ثَلَاثًا

### ( ٢٠ ) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَاعَبَدَهُ

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا فِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ كَنِيسَةً رَأَتُهَا فِي الْعَبْدُ أُرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فقَالَ: (أُولئكَ إِذَا مَاتَ فيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو الْعَبْدُ اللَّهِ)، الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)، فَقَنَةَ الْقُبُور، وَفِتْنَةَ التَّمَاثيل.

- عَنْ عَائِشَةَ عَلَى قَالَت: لَمَا نَزَلَ برَسُولِ اللَّه عَلَى طَفِقَ يَطْرَحُ خَميصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ -وَهُوَ كَذَلِكَ-: (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليهُوَدِ وَالنَّصَارَى اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً، متفق عليه.

- عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَبْلُ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسِ وَهُو يَقُولُ: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي حَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِنِي أَبْرَأُهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بِكُر خَليلًا، الَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم

- فَقُدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ أَنَّهُ لَعَنَ -وَهُوَ فِي السِّياقِ- مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعَنى قَوْلِهَا: خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعِ قُصِدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ فَقَدْ اتُّخِذَ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعِ قُصِدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ فَقَدْ اتُّخِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعِ يُصَلَّى فِيه يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ عَلَى (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهَا لَيْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)

- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَإِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ (رَوَاهُ أَحمد)

#### \*\*\*

### ( ٢١ ) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

- قال رَسُول اللَّهِ عَلَى قَالَ: (اللَّهُم لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثناً يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ) رَوَاه مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ.

- عَنْ مُجَاهِدٍ {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} [النجم: ١٩] قَالَ: كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُ السَّوِيقَ للْحَاجِّ (رواه ابْن جَرير بسَنَدِهِ)

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّحِذِينَ عَلَيْهِا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ، رَوَاهُ أَهَلُ السُّنَنِ ١

#### \*\*\*

### ( ٢٢ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْك

- قال الله تعالى {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} [التوبة: ١٢٨]

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلَا تَجْعَلُوا وَعَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَيْداً، وَصَلُّوا عَلَيّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

- عَنْ عَلَيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ فِي فَيدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّتْكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَبُولُ فِيهَا فَيدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّتْكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي قَالَ: (لَا تَتَجِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَصَلُّوا عَلَي فَإِنَّ وَسُلُوا عَلَي فَإِنَّ تَسُليمَكُمْ يَبْلُغَنِي أَيْنَ كُنْتُمْ) رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ.

#### \*\*\*

### ( ٢٣ ) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

- قال الله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥١]

- قال الله تعالى {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: ٦٠]

١ - صَحِيْحٌ بِلَفْظِ (زَوَّارَاتِ)، وَبِدُوْنِ لَفْظِ (السُّرُجِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠٥٦).

- قال الله تعالى {قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: ٢١] - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ قَالَ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بَعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بَالْقُذَةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ بَالْقُذَةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: (فَمَنْ)؟ متفق عليه.

- عَنْ ثَوْبَانَ عَلَىٰ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالنَّيْضَ، وَإِنِّي اللَّهُ مَلْكُها مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَنْ لَا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلَتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةْ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى الْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُولِي مِنْ سِوَى النَّهُ سِوَى النَّهُ مِعْشُهُمْ عَلَيْهِم عَدُواً مِنْ سِوَى يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْضُهُمْ عَلَيْهِم مَدُواً مِنْ سِوَى النَّهُ مِعْضُهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ الْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَقْطارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُعْرَابً اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعُلِكَ اللَّهُ الْعَلَاقِهِم عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّهِمِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ وَلَوْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ لَلْكُونَ الْمُعْشَاقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُهُمْ الْمُعْلُكُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُمْ الْمُعْمِ اللَّهُ الْقُلْمُ الْمُعَلِي لَهُ الْمُعُمُّ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِلُكُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤَالِقُلُولُ الْمُؤْمِلُهُمْ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُ الْمُعْلِلُكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

- وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِه، وَزَادَ (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، وَأَنَّهُ مَنْ كُلُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَا عُدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)

\*\*\*

### ( ٢٤ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ

- قال الله تعالى {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ٢٠٢]

- قال الله تعالى {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥١]

قَالَ عُمَرُ: الْحِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ

وَقَالَ جَابِرُ: الطَّوَاغيتُ: كُهَّانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَقَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فَهَا أَن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَسُولَ اللَّهُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)

- عَنْ بَجَالَةً بنِ عَبدَةً قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتُلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ

- وَعَنْ حَفْصَةَ عَنْ : أَنَّهُا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وكذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبَ، قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ تَلَاثَةْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنَى النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِيِّ عَنْ اللَّهِيِّ عَنْ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْ

\*\*\*

### ( ٢٥ ) بَابُ بَيَان شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع السِّحْر

- عن قَطَن بن قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ الْعَيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجَبْتُ: الْجَبْتِ) قَالَ عَوْفُ: الْعِيَافَةَ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْض، وَالْجِبْتُ: قَالَ: الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ ١

- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (أَلَا هَلْ أُنَبِّنُكُمْ مَا الْعِضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاس) رَوَاهُ مُسْلِمُ

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً)

\*\*\*

### ( ٢٦ ) بَابُ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوهِمْ

- عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ ثُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه مسلم.

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مُعَمَّدً عَلَى مُحَمَّدً عَلَى مُحَمَّدً عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مُحَمَّدً عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مُحَمَّدً عَلَى مُحَمِّدً عَلَى مِنْ مُعْمَلِعٍ عَلَى مُعْمِعِ عَلَى مُعْمَلِعِ عَلَى مُعْمِعِ عَلَى عَلَى مُعْمِعِ عَلَى عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى عَلَى عَلَى مُعْمَلِكُمْ عَلَى عَلَى مُعْمَلِكًا عَلَى عَلَى مُعْمِعِ عَلَى عَلَى

١ - أَثَر عَوْفٍ صَحِيْحٌ مَقْطُوْعٌ، صَحِيْحُ سُنَن أَبِي دَاوُدَ (٣٩٠٨).

كِتَابُ التَّوْحِيدِ ٢٨٣

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عِلَى رُواه الْأَرْبَعَة.

- عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَينِ عَلَى مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ تَكُهِّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ تَكُهِّنَ لَهُ أَوْ تَكُهِّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ عَلَى لَهُ أَوْ سَحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّذَارُ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ

#### قَالَ الْبَغَويُّ:

- الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرَفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَةِ وَنَحْو ذَلِكَ الضَّالَةِ وَنَحْو ذَلِكَ
  - وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
    - وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْعَرَّافُ: اسْمُ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُق.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قُوْمٍ يَكْتُبونَ (أَبَا جَادٍ) وَيَنْظُرُونَ فِي النَّجُومِ-: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ

#### \*\*\*

### ( ٢٧ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

- عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.
- فِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيْحَلُّ عَنْهُ، أَ.هـ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، أَ.هـ وَرُو ِى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النَّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

إِحْدَاهُمَا: حَلُّ بِسَحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، وَيُبطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فهذا جَائِزٌ.

#### \*\*\*

### ( ٢٨ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّر

- قال الله تعالى {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 1٣١]
  - قال الله تعالى {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: ١٩]
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالًا هَامَّةٍ، وَلَا صَفَرَ) متفق عليه، زَادَ مُسْلِمُ: (وَلَا نَوْءٌ، وَلَا غُولٌ)
- عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (لَا عَدُوكَى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ) قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ) متفق عليه.
- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ مرفوعاً: (الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن ابْنِ عَمْرُو: (مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) رواه أحمد.

#### \*\*\*

### ( ٢٩ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيم

- قَالَ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِه: قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً للسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأً، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ به. أه به أه وَكُرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ ابنُ عُينَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا، وَرَخَّصَ فِي تَعَلَّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ عَيْنَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا، وَرَخَّصَ فِي تَعَلَّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْخَمْرِ، وَلَا تَعْلَم الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَعَلَم الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحْم، وَمُصَدِّقُ بالسِّحْر) رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْن حِبَّان فِي صَحِيحِه

#### \*\*\*

### ( ٣٠ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

- قال الله تعالى {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ} [الواقعة: ٨٦]

- عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى قَالَ: (أَرْبَعَةُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوهُنَّ الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ).

- وقَالَ: (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ وَوَالًا عَنْ عَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ وَوَاهُ مُسْلِمُ.

- عَنْ زَيْدٍ بنِ خَالِدٍ ﴿ مَنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَب، وأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَواكِب) متفق عليه، ولَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مُؤْمِنٌ بِالْكَواكِب) متفق عليه، ولَهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْبَنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاه، وَفِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَتَحْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذَّبُونَ)

#### \*\*\*

# (٣١) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } [البقرة: ١٦٥]

- قال الله تعالى {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بأَمْرِهِ } [التوبة: ٢٤] الْآيَةُ

- عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَابِهِ وَالنَّاسِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَليه.

- عَنْ أَنسِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدّف فِي النَّارِ) متفق عليه يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ) متفق عليه - قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ} [البقرة: ١٦٦] قَالَ: الْمُودَدُّةُ.

### (٣٢) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ} [آل عمران: ١٧٥]

- قال الله تعالى { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ } [التوبة: ١٨]
- قال الله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} [العنكبوت: ١٠]
- عَن عَائِشَةَ رَهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَنْ قَالَ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رضي الله عنه وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ الله عَلَيْهِ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ) رَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِه

#### \*\*\*

### (٣٣) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣]

- قال الله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } [الأنفال: ٢] [الأنفال: ٢]
  - قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ٦٤]
    - قال الله تعالى {وَمَنْ يَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق: ٣]
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَنَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ عَنَّ وَلَوْ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " قَالَها إِبْرَاهِيمُ عَنَّ حِينَ قَالُوا لَهُ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِلَّالَ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) رَوَاهُ البُحَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ .

#### \*\*\*

# (٣٤) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَفَا مِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩]

- قال الله تعالى {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: ٥٦]
- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: (أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق.

### ( ٣٥ ) بَابُ مِنَ الْإِيمَان بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدار اللَّهِ

- قال الله تعالى {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: ١١] قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم
- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدَودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)
- قَالَ النَّبِيُّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمَ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَي، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّحْطُ) حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ.

#### \*\*\*

#### ( ٣٦ ) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّيَاء

- قال الله تعالى {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]
   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ مرفوعاً: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسيحِ الدَّجَّالِ؟) قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: (الشِّرْكُ الْحَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزيّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ

#### \*\*\*

### ( ٣٧ ) بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَان بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

- قال الله تعالى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [هود: ١٦، ١٦]

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَيْسِ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَجِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ سَجِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، أَشْعَتُ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ)

#### \*\*\*

### ( ٣٨ ) بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلِّمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه

- قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَعُمَرُ؟!

- قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَدْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ } [النور: ٣٣] أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلَكُ.

- عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِنْ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةُ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَلْاسَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١] الْآيَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ: (أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتُحِلُّونَ مَا عَرَّمُ اللَّهُ، فَتُحِلُّونَ مَا عَرَّمَ اللَّهُ، فَتُحِلُّونَهُمْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ (فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ

#### \*\*\*

# (٣٩) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ٦٠]

- قال الله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: ١١]
  - قال الله تعالى { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: ٥٦] الْآيَةُ

- قال الله تعالى {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: ٥٠]

وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ فِي وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بَرُسُولِ اللَّهِ فِيَنَا: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ

#### \*\*\*

### ( ٤٠ ) بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

- قال الله تعالى {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: ٣٠] الْآيَةُ

- فِي صَحِيحِ البُخَارِيّ قَالَ عَلِيٌّ ﴿ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟)

- وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انْتَفَضَ -لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ فِي الصِّفَاتِ، اسْتِنْكَاراً لِذَلِكَ- فقالَ: (مَا فَرَقُ هَؤُلَاء؟ يَجدُونَ رقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) انْتَهى

- وَلَمَّا سَمِعَتُ قُرَيْشُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ (الرَّحْمَنَ) أَنْكُرُوا ذَلِكَ، فَأَنَزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: {وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: ٣٠]

#### \*\*\*

### ( ٤١ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ } [ النحل: ٨٣]

- قَالَ مُجَاهِدُ مَا مَعَناهُ: هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ آبائِيَ
  - وقَالَ عَوْنُ بنِ عَبْدِ اللَّهِ: يَقُولُلُونَ: لَوْلَا فُلَانُ لَمْ يَكُنْ كَذَا
    - وقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا

- وقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدٍ بنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ..) الْحَدِيثُ - وَقَدْ تَقَدَّمَ - وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ، ويُشْرِكُ بهِ.

- قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقاً، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ.

#### \*\*\*

### ( ٤٢ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم ْ تَعْلَمُونَ } [ البقرة: ٢٢]

- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةُ: (الْأَنْدَادُ: هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكَ يا فُلَانُ وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَوْلَا كُلِيبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِةِ: كُلِيبَةُ هَذَا لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِةِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَاناً هَذَا كُلَّهُ بِهِ شِرْكُ ) مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَاناً هَذَا كُلَّهُ بِهِ شِرْكُ ) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم

- عَنْ ابن عُمَرَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحاكِمُ.

- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَلِيهُ: لَأَنْ أَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً أَحَبُ ۚ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً.

- عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

- عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيِّ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ وَبُكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ وَفُلَانُ. بِاللَّهِ ثُمَّ فُلَانُ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ.

#### \*\*\*

### ( ٤٣ ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ حَسَن

### ( ٤٤ ) بَابُ قول: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَئْتَ

- عَنْ قَتِيلَةَ، أَنَّ يَهُودِياً أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَتَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ وَصَحَّحَهُ

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْنِي للهِ وَشِئْتَ، فَقَالَ: (أَجَعَلْتَنِي للهِ نَداً؟ بَلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ نَداً؟ بَلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

- عَنِ الطَّفْيلِ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنْكُمْ أَتُعُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُهُ مَقُلْهُ وَلَانَى فَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَيْكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَكُذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ واه ابن ماجه

#### \*\*\*

### ( ٤٥ ) بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهُ

- قال الله تعالى {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: ٢٤]

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ) اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ)

### ( ٤٦ ) بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوهِ

- فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلُّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلُّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ) قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ (شَاهِنْ شَاه) - وَفِي رِوَايَةٍ: (أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ)، قَوْلُهُ "أَخْنَعُ" يَعْنِي أَوْضَعُ

#### \*\*\*

### ( ٤٧ ) بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءِ اللَّهِ وَتَغْيير الاسْم لِأَجْل ذَلِكَ

- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ وَ اللّهِ الْحُكُمْ وَإِلَيْهِ الْحُكُمْ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُم، الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُم، فَرَضِي كِلَا الفَرِيْقَيْنِ، فَقَالَ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟) قُلْتُ: شُرَيْحُ، وَمُسْلِمُ، وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحُ، قَالَ: (فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

#### \*\*\*

### ( ٤٨ ) بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَو الْقُرْآنِ أَو الرَسُول

- قال الله تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة: ٦٥]

 كِتَابُ التَّوْحِيدِ

### ( ٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} [فصلت: ٥٠]

- قَالَ مُجَاهِدُ: "هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ"، "وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُرِيدُ: مِنْ عِنْدِي" - قال الله تعالى {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: ٧٨] قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى عِلْم مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ. عِلْم مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِب، وقَالَ آخَرُونَ: عَلَى عِلْم مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ.

- وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُونُ الله ﴿ يَهُونُ أَ إِلَنْ ثَلَائَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ الله أَنَّ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ؛ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَحِلْدٌ حَسَنٌ؛ وَيَدْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ، فَأَعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبلُ أَو البَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ - فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، وَقَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: بَارِكَ الله لَكَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي النَّاسُ بِهِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحِبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيْهَا، فَأَتَى النَّاسُ بِهِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيْهَا، فَأَتَى النَّذِيْ قَدَرَنِي النَّاسُ بِهِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحْبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيْهَا، فَأَتَى النَّاسُ بَهِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: بَارِكَ الله لَكَ فِيْهَا، فَأَتَى النَّاسُ بَعْمَى مَقَالَ: البَقَرُ أَو الإِبلُ، فَأَعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: البَقَرَ، فَقَالَ: البَقرُ أَو الإِبلُ، فَأَعْطِي بَقَرَةً الله إِيْكَ؟ قَالَ: الغَدَمُ، فَأَعْطِي شَاةً وَالِدًا، فَمَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإَنْمَ، وَلَهُ أَعْظِي شَاقً وَالِدًا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرَ، وَلَهُ أَلَا وَالْمَا أَعْرَا مَنَ الْإِبْرَالُ وَلَادًا وَاذٍ مِنَ البَقَرَ، وَلَادَ هَذَا، فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقْرَ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرَ، وَلَا اللهَ أَعْلَى اللهُ أَلَا أَلَا اللهُ أَلَالُ أَعْرَالُ وَلَا لَا أَلَا أَلَا أَلَا لَا أَلَا لَا أَلَالُ أَعْلَى اللّهُ أَلَا اللهُ أَلَى اللللّهُ أَلَالُ أَعْرَا وَالْ اللهُ أَلَا الللهُ أَلَا أَلَا اللهَا أَلَا اللهَ أَلَالُ أَلَالُ

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْقِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلِ؛ قَدْ الْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغٍ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّهُ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّهُ عَرَّ وَالحَلْدَ الحَسَنَ وَالحَلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ؛ بَعِيْرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيْرًا؛ فَقَعْطَكَ الله عَزَّ وَجَلَّ المَالَ؟ وَرَثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ لِهِذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي حُدْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ؛ فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ صَوْرَتِهِ؛ فَقَالَ: رَجُلُ مَسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَكُ بَاللّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَعَرَكَ؟ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاثً إِلَى اللّذِمْ إِلّا بِاللّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؛

فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى؛ فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أُحْهَدُكَ اللهُ عَنْكَ أَحْهَدُكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ). أَحْرِجَاهُ.

#### \*\*\*

(٥٠) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْس وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آيَيْمًا وَلَيْهَا فَلَمَّا اَتْاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَيْتَنَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَيْتَنَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَيْتَنَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُم يُخْلَقُونَ } آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠) أَيُشْركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُم يُخْلَقُونَ } آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُونَ (١٩٠) أَيُشْركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُم يُخْلَقُونَ }

- قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مَعَبَّدٌ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِب

#### \*\*\*

### (٥١) بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى {وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ } [الأعراف: ١٨٠]

- ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيًّا إِيْ الْعِرُونَ فِي أَسْمَائِهِ } [الأعراف: ١٨٠] يُشْرِكُونَ، وَعَنْهُ: سَمُّوا اللَّاتَ مِنْ الْإِله، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ: يُدْخِلُونَ فِيها مَا لَيْسَ مِنْهَا.

#### \*\*\*

### ( ٥٢ ) بَابُ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيهِ قَالَ: كُنّا إِذَا كُنّا مِعَ النَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنا: السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى النَّبِيُّ فِي السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَهَالَ النَّبِيُّ فِي السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَهَا النَّبِيُّ فَهُوَ السَّلَامُ" اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ"

### (٥٣) بَابُ قَوْل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

- فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ مَّانَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ مَا أَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ وَلِمُسْلِمٍ: لِي إِنْ شِئْتَ، لِيعْزِمَ الْمَسَأَلَة، فَإِنَّ اللَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ وَلِمُسْلِمٍ: (وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)

\*\*\*

### ( ٥٤ ) بَابُ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

- فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ: (لا يقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَلَيْقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَمَوْلَايَ، وَلَا يقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَغُلَامِي)

\*\*\*

### ( ٥٥ ) بَابُ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه ﷺ (مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ مَنَا وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعَروفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، وَمَنْ حَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعَروفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

\*\*\*

### ( ٥٦ ) بَابُ لَا يُسَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ

- عَنْ جَابِرَ ضَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّه عِنْ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ) ١

\*\*\*

### ( ٥٧ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ

- قال الله تعالى {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران: الله تعالى {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران: الله تعالى {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا}
- قال الله تعالى {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [آل عمران: الله تعالى {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [١٦٨] الْآيَةُ

١ - رواه أَبُو دَاوُدَ (١٦٧١) (ضَعِيْفُ أَبِي دَاوُدَ (الأُمِّ) (٢٩٨)

- فِي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَنّ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ وَلَا إِلَى اللهِ مِنَ الْمؤمِنِ الضّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ وَلَا يَعْجَزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنّي فَعَلَت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ؛ وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ)

\*\*\*

### ( ٥٨ ) باب: النهي عن سب الريح

- عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ فَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ، وخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ عَيْرِ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ " صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ " صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

\*\*\*

### ( ٥٩ ) بَابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى { يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ } [آل عمران: ١٥٤]

وَأَكْثَرُ الْنَاسِ يَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوْجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وَلَيْ اللهِ وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ كَانًا مَنْ فَسَكَ، هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

### فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالِكَ نَاجِياً)

\*\*\*

### (٦٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَر

- قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبَاً، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: (الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ

- عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنهِ: (يا بُنيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقُلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: يَقُولُ: (مَنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) يا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فليْسَ مِنِّى)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَد: (إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَم، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ وَهْبٍ: قَالَ رَسُولِ اللَّه عِلَى: فَمَنْ لَمَّ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ)

- فِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْب، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءُ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدِّنْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّه يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدِ شَيْءُ مِنَ الْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَمَا ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ، وزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ، وزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ، وزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ، وزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثِنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَة بنَ الْيَمَانِ، وزَيْدَ بنَ تَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّيْفِي الْمَانِ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلُهُ مُ اللَّهُ بنَ اللَّهُ بنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَ

### (٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً) متفق عليه.
- عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بَكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ) متفق عليه.
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ مَرْفُوعاً: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ) متفق عليه.
- عَنْ أَبِي الْهِيَاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَالًا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ؟ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ) رواه مسلم.

#### \*\*\*

### (٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

- قال الله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب) متفق عليه.
- عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطُ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرْ، وَرَجُلْ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بَيَمِينهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينهِ) رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح
- فِي الصَّحِيْحِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ : خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاثًا؟ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُونَوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُونَا فَوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)
- وَفِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ)

- قَالَ إِبْراهِيَمُ: كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ

\*\*\*

### ( ٦٣ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ نَبِيِّهِ

- قال الله تعالى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ} [النحل: ٩١] الْآيَةُ.

- عَنْ بُرَيْدَةً ﴿ يَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، فقَالَ: (اغْزُوا بسم اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَال -أَوْ خِلَال- فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجرينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْء شَيْءُ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَلْهُمُ الْحِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّة اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) رَوَاهُ مُسْلِم

\*\*\*

### ( ٦٤ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ

- عَنْ جُنْدُبَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جُنْدُبَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جُنْدُبَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَقَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ

وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

\*\*\*

### ( ٦٥ ) بَابُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

- عَنْ جُبَيْرٍ بِنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: نُهِكَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ مُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ!) فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ مُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! مُنْ حَلَّى عُرِفَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ أَعْظَمُ وَبُوهِ أَصْحَابِهِ وَ ثُمَّ قَالَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١ مِنْ خَلْقِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ١

\*\*\*

### (٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الشِّخِيرِ عَلَى قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النّبِيِّ فَقُلْنا: أَنْتَ سَيّدُنَا، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) قُلْنا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِ يَنّكُمُ الشَّيْطَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِ يَنّكُمُ الشَّيْطَانُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَن أَنسٍ عَلَى أَن نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ مَيْرَنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ مَيْرَنَا، وَابْنَ عَيْرَنَا، وَسَيِّدَنا وَابْنَ مَيْرَنَا، وَسَيِّدَنا وَابْنَ مَرْنَا، وَسَيِّدَنا وَابْنَ مَعْرَنَا، وَسَيِّدَنا وَابْنَ مَعْرَنِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي النَّيْ اللَّهُ عَرَالَى اللَّهُ عَرَانًا وَابْنَ مَحْمَّدُ، عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي النَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي اللّهُ عَزَلَى اللّهُ عَرَالَتِي اللّهُ عَزَلَ وَاللّهُ عَرَالُهُ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي اللّهَ يَالِكُهُ عَلَى اللّهُ عَرَالَكُمْ الللّهُ عَرَالَ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي اللّهُ عَرَالُولُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُخِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مِنْزِلَتِي اللّهُ عَرَالَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

\*\*\*

### ( ٦٧ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [ الزمر: ٦٧]

١- ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (ظِلَالُ الجَنَّةِ (٥٧٥)، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُتَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ الْمُفِيْدُ): (لَكِنَّهُ صَحِيْحُ المَعْنَى).

- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِصْبُعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالشَّحَرِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالشَّحِ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﴾ وَالتَّرَى عَلَى إِصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبُعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﴾ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [الزمر: ٢٧] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَالْحِبَالَ وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبُعٍ، ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ فِيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا اللَّهُ ) لِمُسْلِمٍ: (وَالْحِبَالَ وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبُعٍ، ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ فِيقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا اللَّهُ ) حَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: (يَطُوي اللَّهُ السَّمَاواتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَطُوي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْحَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوي الْأَرْضِينَ السَبْعَ ثُمَّ يَعُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُينَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَنَا السَّبْعُ فِي كَفَ الرَّحْمَنِ السَّبْعُ فِي كَفَ الرَّحْمَنِ الْمَتَكَبِرُونَ السَّبْعُ فِي كَفَ الرَّحْمَنِ الْمَرْحُونَ السَّبْعُ فِي كَفَ الرَّحْمَنِ اللَّكَ كَوْدَادً فِي يَدِ أَحَدِكُمٍ)

- قَالَ أَبُو ذَرِّ عَلَيْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا الْكُرْسِيّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيد أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ)

- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خُمْسُمَائَة عَامٍ، وبَيْنَ كُلِّ سَمَاءِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، وبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، والْعَرْشِ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِي عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

#### 3k3k3k

- إِلَى هُنَا تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ كِتَابُ التَّوْحِيْدِ الأَصْلُ -. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعَينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعَينَ



## المحتويات

| الصفحة     | العنوان                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤          | مُقَدِّمَة                                                                                            |
| ٦          | الْمبحثُ الْأَوَّلُ: التعريف بعلم العقيدة                                                             |
| ٩          | الْمبحثُ الثَّانِي: التعريف بمؤلف كتاب التوحيد                                                        |
| ١٢         | الْمبحثُ الثَّالِث: التعريف بكتاب التوحيد                                                             |
| 1 £        | الْمبحثُ الرابع: بيان أقسام التوحيد                                                                   |
| 1 🗸        | (١) بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرَّحيمِ                                                                 |
|            | كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد                                                               |
| 71         | ( ٢ ) فَضْلُ التَّوْحِيد وَمَا يُكَفَرَ مِنَ الذُّنوبِ                                                |
| **         | (٣) بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلِ الْجَنَّة بِغَيْر حِسَابٍ                                  |
| 77         | (٤) بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ                                                                    |
| 79         | ( ٥ ) بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ                                        |
| ٤٣         | (٦) بَابُ تَفْسيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ                             |
| ٤٩         | (٧) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لِبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْدَفْعِهِ |
| 0 £        | بيان مسألة "العذر بالجهل"                                                                             |
| ٦.         | ( ٨ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَي وَالتَّمَائِمِ                                                     |
| 44         | ( ٩ ) بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا                                        |
| <b>V</b> 1 | بيان مسألة "التَّبَرُّكُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ"                                            |
| ٧٥         | (١٠) بَابُ مَا جاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ                                                    |
| <b>V9</b>  | ( ١١ ) بَابُ لا يُذْبَحُ لِلهِ بِمَكَانَ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ                              |
| ٨٢         | ( ١٢ ) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ                                                |
| ٨٣         | ( ١٣ ) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ                                          |
| ٨٦         | ( ١٤ ) بَابُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتغيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو َ غَيْرِهُ                   |

| ٨٩    | مُخْتَصَرُ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ فِي عَدَمِ سَمَاعِ الأَمْوَاتِ                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                     |
| 97    | ( ١٥ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ                     |
|       | (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا} [الأعراف: ١٩١، ١٩١]                                                      |
| 97    | ﴿ ١٦ ﴾ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ          |
|       | قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: ٢٣]                                                            |
| 1     | بيان مسألة: هل الله تعالى يقدر شيئا أمر بتركه؟!                                                                     |
|       | الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية                                                                          |
| 1.4   | ( ۱۷ ) بَابُ الشَّفَاعَة                                                                                            |
| 1.0   | بيان أقسام الشفاعة وأهلها                                                                                           |
| ١٠٩   | (١٨) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: ٥٦] الْآيَةُ                       |
| 117   | ( ١٩ ) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحينَ      |
| 117   | ( ٢٠) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَاعَبَدَهُ  |
| 171   | بيان مسألة "اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدً"                                                                         |
| ١٢٨   | (٢١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ |
| 14.   | ( ٢٢ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايةِ الْمُصْطَفَى ﴿ جَنَابَ التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ كُلَّ                             |
|       | طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ                                                                                     |
| 177   | ( ٢٣ ) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ                                         |
| 149   | ( ٢٤ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ                                                                                |
| 1 £ 1 | ( ٢٥ ) بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ                                                                |
| 1 £ £ | ( ٢٦ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ                                                                 |
| ١٤٨   | ( ۲۷ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّشْرَةِ                                                                              |
| 1 £ 9 | ( ٢٨ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ                                                                             |
| 104   | ( ٢٩ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ                                                                             |
| 100   | ( ٣٠ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ                                                            |
| 101   | ( ٣١ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا                 |
|       | يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: ١٦٥] الْآيَةُ                                                              |

| ( ٣٢ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٧٥]                                                |
| ( ٣٣ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٢٣]     |
| ( ٣٤ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ |
| الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩]                                                                                      |
| ( ٣٥ ) بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدارِ اللَّهِ                                          |
| ( ٣٦ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ                                                                             |
| ( ٣٧ ) بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا                                          |
| ( ٣٨ ) بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا        |
| حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ                                                 |
| ( ٣٩ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ    |
| إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ        |
| يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ٦٠] الْآيَات                  |
| ( ٠ ٤ ) بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ                                                  |
| ( ٤١) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ             |
| الْكَافِرُونَ} [النحل: ٣٣]                                                                                        |
| ( ٤٢ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٦]    |
| ( ٤٣ ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ                                                |
| ( ٤٤ ) بَابُ قُول: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ                                                                     |
| ( ٥٤ ) بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ                                                             |
| ( ٤٦ ) بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ                                                           |
| ( ٤٧ ) بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَتَغْييرِ الاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ                                      |
| ( ٤٨ ) بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوِ الرَسُولِ                             |
| ( ٤٩ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ             |
|                                                                                                                   |
| ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} [فصلت: ٥٠] الْآيَةُ                                                    |
|                                                                                                                   |

|       | **************************************                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | آتَاهُمًا} [الأعراف: ١٩٠] الْآيَةُ                                                                          |
| 7.7   | ( ١٥) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا            |
|       | الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: ١٨٠] الْآيَةُ                                              |
| 7.9   | ( ٢٥) بَابُ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ                                                           |
| ۲۱.   | ( ٣٥ ) بَابُ قَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ                                                     |
| 711   | ( ٤٥ ) بَابُ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي                                                                  |
| ۲۱٤   | ( ٥٥ ) بَابُ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ                                                              |
| 717   | ( ٥٦ ) بَابُ لَا يُسَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ                                                |
| 711   | ( ٧٥ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ                                                                          |
| 771   | ( ٥٨ ) باب: النهي عَن سب الريح                                                                              |
| 777   | ( ٩٥ ) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ |
|       | هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ } [آل عمران: ١٥٤] الْآيَة        |
| 775   | ( ٦٠ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ                                                              |
| 771   | ( ٦١ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ                                                                  |
| 749   | ( ٦٢ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ                                                               |
| 7 £ 7 | ( ٦٣ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيَّهِ                                              |
| 7 £ 7 | ( ٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ                                                        |
| 7 £ 1 | ( ٦٥ ) بَابُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ                                                      |
| 70.   | ( ٦٦ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ            |
| 707   | ( ٦٧ ) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ       |
|       | جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الزمر: ٦٧] الْآيَةُ                                               |
| 707   | خاتمة في بيان مسألتين:                                                                                      |
|       | المسألة الأولى: "الوعد والوعيد"                                                                             |
| 777   | المسألة الثانية: لَمْحَةً عَنِ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي العَقِيْدَةِ                                        |
| 777   | ملحق: كِتَابُ التَّوْحِيدِ (المَتْنُ لِلْحُقَّاظِ)                                                          |
| ٣.٢   | المحتويات                                                                                                   |
|       | 1                                                                                                           |

